بابا شنوده الثالث

سلسلة الله والإنسان





اهداءات ۲۰۰۲ بطريركية الأقباط الأرثوذكس الاسكندرية



سلسلة الله والإنسان [ ١]

الله ... وكنى

GOD & NOTHING ELSE BY H.H. POPE SHENOUDA III

3rd reprint

Feb 1985



الطبعة الثالثة فبراير ١٩٨٥





قداسة البابا شنوده الثالث

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### مقدمية

## باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين

هذا الكتاب الذي بين يديك ، هو ثمرة خمس محاضرات ألقيت في الكاتدرائية الكبرى بدير الأنبا رويس ، وهي :

| العالم في ١٩٧٧/١٠/١٤     | ١ ـ معك لا أريد شيئاً من |
|--------------------------|--------------------------|
| ١٩٧٩/١٢/٢١ في ١٩٧٩/١٢/٢١ | ٢ ـ مركز الله فى حياتك . |
| ١٩٨١/٣/١٤ في ١٩٨١/٣/١٨١  | ٣ـ الإكتفاء بالله        |
| ١٩٨١/٣/٢٧ في ١٩٨١/٣/٢٧   | ٤ ـ أنت والله            |
| ٠٩٨١/٨/٧ في ١٩٨١/٨/٧     | ه ـ الله هدفك الوحيد     |

وقد تم دمجمها معاً ، لتقدم إليك في هذا الكتاب ، الذي هو حلقة من كتاب كبير باسم [ الله والإنسان ] . نرجو أن بوفقنا الرب في نشر باقيه بصلواتكم ،،،

شنوده الثالث

# فهرست

| <b>V</b>  | ما هى علاقتك بالله          |
|-----------|-----------------------------|
| ٣١        | نصیبی هو الرب               |
| <b>{•</b> | معك لا أريد شيئاً على الأرض |
| ٠٠٠٠ ٣٢   | نقط الضعف والبدائل          |
| Vf        | الحد                        |

[۱] ما هی علاقتك بالله ؟ أود أن أحدثكم عن موضوع حيوى ، هو مركز الله فى حياة كل منا ... هل توجد علاقة بيننا و بين الله ؟ وما طبيعة هذه العلاقة ؟ وما عمقها ، وما مداها ؟ وهل هى علاقة رسمية ؟ أم تدخل فيها العاطفة والحب ؟ وما مركز علاقتنا بالله ، إذا ما قورنت بباقى علاقاتنا الأخرى ؟

#### وينبغى أولاً أن نبين أهمية علاقتنا بالله ...

هناك ملايين من الناس ، في كافة أنحاء الأرض ، قد لا يهمك أن تكون بينك وبين أحد منهم علاقة خاصة . أما الله فهو الكائن الوحيد الذي لا بد أن تكون هناك علاقة بينك وبينه . ولهذه العلاقة ميزات تنفرد بها ...

#### فعلاقتك بالله ، هي العلاقة الوحيدة الثابتة والدائمة .

كُل من تقابله من البشر ، ليست لك به علاقة دائمة . فما أسهل أن تفترق عنه على الأرض في وقت ما ، و يكون لك طريق في الحياة غير طريقه ، وتشعر أنها مجرد علاقة عابرة . كذلك فإن الناس الذين تختلط بهم ، غالباً ما تكون علاقتك بهم محددة في مجال معين لا تتعداه ، قد تنتهى بانتهائه . أما الله فعلاقتك به شاملة ، ودائمة . وهي ليست قاصرة على حياتك الأرضية ...

## علاقتك بالله ، تشمل أبديتك أيضاً ، في الحياة الأخرى .

إنها علاقة تبدأ هنا ، وتستمر عبر الخلود . فإلى جوار أن الله هو الذى خلقك وأوجدك و يرعاك ، فإن فى يده أيضاً تحديد مصيرك فى الأبدية وعلاقتك به هناك . ولا شك أن هذا يختلف طبعاً عن كل علاقاتك بالبشر و بباقى الكائنات الأخرى . حتى البشر أو الملائكة الذين ستكون لك علاقة بهم فى الأبدية ، فعلاقتك بهم هى أيضاً داخلة فى صميم علاقتك بالله .

لذلك إفحص علاقتك بالله ، واعرف حقيقتها ... عملياً ...

## هنا ، ونضع أمامك بعض أسئلة تفصيلية:

١ - هل عرفت الله ؟ أم لم تعرفه بعد ؟ وإن كنت تظن أنك تعرفه ، فما طبيعة هذه المعرفة وما عمقها ؟ وماذا يكون الله بالنسبة إليك ؟

٢ ـ هـل الله له وجود واضح فى حياتك ؟ وما نوع العلاقة التى تربطك
 يالله ؟

٣ ـ هل له الأولوية في كل اهتماماتك ومشغولياتك ومحبّتك ؟

٤ ـ هـل الله لـيـس فقط هو الأول فى حياتك ، إنما هو الكل ؟ أم هل يوجد شـىء آخـر فى حياتك إلى جوار الله له أهمية . ما هو؟ وهل أنت تجاهد لتتخلص من كل ما ينافس الله فى قلبك ، ليبقى الله وحده ؟

إنها درجات في العلاقة بالله . ما موضعك بينها ؟

هنا وأرجو أن تأذن لى ، بأن أتناول هذه الأسئلة واحداً فواحداً ، ونناقشها معاً :

#### ١ - هل تعرف الله ؟ ما عمق هذه المعرفة ؟

وقد يبدو السؤال غريباً. فكل إنسان يظن أنه يعرف الله ، وربما يقصد معرفته أنه يوجد إله . ونحن لا نقصد مطلقاً هذه المعرفة العقلية السطحية . فالشيطان أيضاً يعرف أنه يوجد إله . وقد قال القديس يعقوب الرسول « أنت تؤمن أن الله واحد . حسناً تفعل . والشياطين أيضاً يؤمنون و يقشعرون » (يع ٢ : ٩) ، يقصد مجرد الإيمان العقلى ، الميت ، الذي بلا ثمر ، و بلا حياة في الله ...

و بعض الوجوديين يعرفون أن هناك إلهاً فى الساء . و يتهكمون فى هذه المعرفة قائلين « فليبق الله فى السهاء ، و يترك لنا الأرض نتمتع بها » ... ! أو كإنسان يعرف أن هناك كهرباء ، دون أن يعرف ما هى هذه الكهرباء وكيف تعمل ، ودون أن يستخدمها فى حياته إستخداماً له عمقه ومجالاته الواسعة ...

## فهل أنت تعرف الله هذه المعرفة العقلية السطحية وكني ؟!

وهل معرفتك لله ، مصدرها الكتب ، أو بحرد سماع العظات والتعليم ؟ دون أية معرفة إختبارية في حياتك ، في داخل قلبك ؟ هل تسمع عن الله ، كما تسمع عن شعوب بعيدة ، لم ترها ، ولم تختلط بها ولم تعاشرها ؟! هل تعرف الله الذي يوجد فقط في الكنيسة ! فإذا ما خرجت من الكنيسة ، لا تعرفه ولا تلتى به ؟! هل هو مجرد الإله الموجود في معاهد اللاهوت وفي كتب العقيدة ؟!

أسوأ ما في المعرفة العقلية ، أن تكون معرفة بلا علاقة!

لذلك ، فهى لا يمكن أن تكنى ... إنها تشير إلى الله من بعيد ، ولكن يبقى أن تقترب إلى الله ، وتعرفه عن طريق الخلطة والمعاشرة والحياة معه . وهكذا تعرف الله الذى يسكن فيك ، وليس مجرد الله الذى فى الكتب . فهل تشعر بوجود الله فيك ومعك ؟ أم أنك تحيا المأساة التى عاشها أوغسطينوس فى فلسفته ، قبل أن يعرف الله معرفة حقيقية . وقد سجل هذه المأساة فى اعترافاته ، حينا قال للرب «كنت معى . ولكنى من فرط شقوتى ، لم أكن معك » ... كان الله معه ، وهو لا يحسه ، ولا يشعر به ! وهنا ننتقل إلى السؤال الثانى من أسئلتنا :

## ٢ ـ هل الله له وجود عملي واضح في حياتك ؟

هل الله بالنسبة إليك هو مجرد فكرة ؟! أم له كيان حقيق تشعر به ، وله وجود عملى في حياتك؟ ما مدى إحساسك بالله و وجوده وفاعليته فيك؟ من يكون الله بالنسبة إليك؟ ... إن سؤال المسيح لتلاميذه ، مازال قائماً أمامنا:

#### « من تظنون إنى أنا ؟ » . ما هو الله في مفهومك ؟

وما نوع العلاقة التى تربطه بك؟ هل هى مجرد علاقة الطلب من جانبك، والعطاء من جانبه؟ هل الله هو مجرد (الصراف) الذى يقدم لك المال؟ ... أم هو الممون الذى يعطيك ما يلزمك من تموين؟ أم هو مجرد المعين الذى يقدم لك المعونة لراحتك؟ فإن كان لا يقدم هذه المعونة، أعنى إن كنت لا تشعر بهذه المعونة، فلا علاقة ...! هل هو مجرد المنقذ الذى يحل مشاكلك؟ فإن بدا أنه لا يحلها، فلا علاقة ...!

## هل الله بالنسبة إليك مجرد وسيلة ؟ أم هو غاية ؟

هل هو مجرد وسيلة لتحقيق رغباتك ، ولتكوين ذاتك ؟ مجرد وسيلة للأخذ ؟ ... وهل توجد علاقة تربطك بالله ، خارج مجالات الأخذ منه ؟ هل كلما تجلس إلى الله أو كلما تتحدث إليه ، إنما يكون ذلك بقصد أن تطلب منه شيئاً ؟! أم أنت على العكس ، تريد أن تقدم له شيئاً ؟ تريد أن تعطيه قلبك ، وأن تعطيه حبك ، وأن تعطيه وقتك . وتقول له في كل ذلك «من يدك أعطيناك » ...

وإن أحببت أن تأخذ من الله : فهل ما تريد أن تأخذه هو المتعة به وعجبته ، أم عطاياه المادية وخيراته ... ؟ ... حقاً إن الله يجول يصنع خيراً ... ولكن :

## هل أنت تحب الله أم خيراته ؟ ذاته أم عطاياه ؟

هل أنت تفرح بالرب حينا يعطيك شيئاً ، ولا تفرح حينا لا تحس بعطائه ؟ إذن فأنت تفرح بالعطية ، وليس بالله معطيها! العطية هي هدفك ، وليس الله!

متى تحب الله حينا يعطى ، وحينا لا يعطى ؟ آسف لهذا التعبير... أقصد متى تحب الله حينا يعطى ، وحينا تظن أو لا تشعر أنه يعطى ... فإن الله بطبيعته ، دائماً يعطى ، سواء أحسست أنت ذلك أو لم تحس ...

صدقونى ياإخوتى ، لو أننا آمنا تماماً بأن الله يعطى باستمرار ، ما كانت الحياة كلها تكفى لشكره ... ! إننا نعرف فقط عطاياه الظاهرة لنا . فاذا عن عطاياه الخفية ؟ ذلك لأن الله إن كان قد أمرنا أن نعطى فى

الخفاء، فهو أيضاً يعطى في الخفاء ... وإن بحثنا عن عطاياه الخفية، لوجدناها فوق ماندرك، وفوق مانتصور...

ومع ذلك ، لنترك موضوع العطاء حالياً ، فعلاقتنا بالله ينبغى ألا تبنى على العطاء .

ما هي علاقتك بالله إذن ، خارج دائرة إحتياجك إليه ؟

#### هل علاقتك به ، هي علاقة خوف ؟

هل أنت تسير مع الله ، وتحاول أن تطيع وصاياه ، خوفاً منه ... هل أنت مجرد خائف من عقوبته ومن دينونته ، خائف من اليوم الذي تقف فيه أمامه ويحاسبك ، هل أنت خائف من رقابة الله عليك ، هذا الذي يفحص الأفكار والنيات ، ويرى ما في داخل القلب ، وما في أعماق النفس ، وليس شيء مستوراً عنه ؟

لا يخاف من عقوبة الله إلا الخطىء . فهل أنت لا تزال في هذه المرحلة ، لم تتب بعد ولم تصطلح مع الله ؟ وإن كان الكتاب قد قال « بدء الحكمة مخافة الله » ، فهل أنت مازلت في بداية الطريق ، ولم تصل بعد إلى « المحبة التي تطرح الحوف إلى خارج » كما قال الرسول ( ١ يو ١٨٤٤) .

## هل علاقتك بالله ، هي علاقتك به كحاكم ؟

هو بالنسبة إليك مجرد سيد ، وأنت مجرد عبد . والله هو حاكم يحكمك ، يصدر لك أوامر ونواهى ، تسمى الوصايا ، وأنت مجبر أن تطيعه ، فهو القوى الجبار الذى لا منقد من يده ، سواء اقتنعت بوصاياه أو لم تقتنع ؟!

إن كنت هكذا ، فأنت لا تزال تعيش في عبودية الناموس ، ولم تصل إلى حياة النعمة بعد ... ولم تصل إلى النقاوة التي تحب بها وصايا الله ، ولا تجدها ثقيلة ... بل تقول مع داود « وصية الرب مضيئة تنير العينين » (مز١٩) ، « أحببت وصاياك جداً » (مز١١٩) ، « كلماتك حلوة في حلق ، أحلى من العسل والشهد في في » (مز١١٩) . وأيضاً هل أنت قد وصلت إلى الشعور بأبوة الله لك ، على الأقل كلما تصلى وتقول «يا أبانا ... » ؟

## ما هي علاقتك بالله ؟ هل هي تحت الإختبار؟

هل أنت لم تصل بعد إلى درجة الثقة بالله وبمحبته ومواعيده ، فما تزال تختبر؟ تجربه في هذا الموضوع أو ذاك ، وترى كيف سيتصرف معك ؟ وهل سيستجيب لك أم لا يستجيب ، وتحدد علاقتك به هل هذا الأساس! فتحبه ، أو تغضب منه ، أو تقاطعه وتقاطع كنيسته وكتابه ، وتبدأ تشك في ما تعرفه عنه من صفات ... ؟!

أنت تعرف أن الله محبة ، هل تثق بذلك ، وهل تؤمن أن كل أعماله من نحوك مملوءة حباً ، مها كان ظاهرها ؟ ثم ما علاقتك أنت بهذه المحبة ؟ هل يملأك الحب نحو الله ونحو الناس ، فتشعر أن الله يعمل معك .

الله أيضاً هو الحق . فما علاقتك بالحق ؟ إن كنت بعيداً عن الحق ، فأنت بعيد عن الله .

أعود إلى سؤالى مرة أخرى : ما علاقتك بالله ؟

هل علاقتك بالله ، فيها العشرة والحب والحياة فيه ؟

هل تستطيع أن تقول عن الله ، كما في سفر النشيد «حبيبي لي ، وأنا له » (نش ٣:٣). أنا أعرف أنك مؤمن بالله ، على اعتبار أنه الخالق ، والسيد ، والراعى ، والمذبر ، والديان ، وتنظر إليه هكذا . ولكن هل تنظر إليه أيضاً كمحب للبشر ، وحبيب لنفسك بالذات ؟ هل وصلت علاقتك بالله إلى مستوى الحب ؟

## هل محبتك لله ، جعلته الأول في حياتك ، والوحيد ؟

هل تقول لله فى مناجاتك: حينا عرفتك يارب ، وذقت محبتك ، تضاءلت أمامى كل العواطف الأخرى ، وكل المحبات وجدتها خفيفة وسطحية . أما حبك فهو الوحيد الذى يصل إلى العمق .

وهل محبتك لله جعلتك تحب أن تجلس معه ، وتحدثه ، وأصبحت صلاتك كلها حباً ، متأججة بعواطفك نحو الله . و بالمثل كل الوسائط الروحية الأخرى المتلأت من حرارة هذا الحب الإلمى ، ولم تعد مجرد ممارسات روحية ، إنما هى تعبير عما في قلبك من عاطفة نحو الله ... إن كنت هكذا فطو باك . وإن لم تكن هكذا ، فاستيقظ لنفسك ، لئلا يو بخك قول الرب « هذا الشعب يعبدني بشفتيه ، أما قلبه فبتعد عنى بعيداً » وأش ٢٩ : ١٣ ) .

## إن الله لا يريد في علاقته بك سوى هذا الحب.

إنه لم يطلب سوى هذا « يا إبني أعطني قلبك ... » ...

والسيد المسيح لما رأى بطرس الرسول بعد القيامة ، لم يقل له لماذا أنكرت ، أو كيف ضعفت ؟ أو ماذا كنت تقصد بالسب واللعن وعبارة

لا أعرف الرجل! ... إنما سأله سؤالاً واحداً لا غير هو « أتحبنى؟ » (يو٢١: ١٥). فلما أجاب بطرس « أنت تعلم يارب كل شيء، أنت تعلم إنى أحبك » ، حينئذ قال له الرب « إرع غنمى ... إرع خرافى » . إنه لا يريد سوى هذا الحب .

## تدرایب کثیرة ، أم تدریب واحد ؟

أتذكر بهذه المناسبة أنه وصلني سؤال ، يقول فيه صاحبه:

كلما أقرأ الكتاب المقدس، تتكشف لى فضيلة معينة ، فأحاول أن أدرب نفسى عليها . ثم أقرأ مرة أخرى ، فتتكشف لى فضيلة ثانية ، ثم ثالثة ... إلى غير انتهاء . وأنا أحاول أن أدرب نفسى على كل هذه الفضائل العديدة ... ولكنى فى حيرة شديدة من كثرتها . فانصحنى بماذا أبدأ ؟ وماذا يمكننى أن أؤجله ، لأننى من كثرة التداريب أنسى بعضها أو أنسى غالبيتها ...!

والحقيقة إن محبة الله تشمل كل الفضائل ...

#### إن تدرب الإنسان على محبة الله ، يجد داخلها كل شيء.

إنها التدريب الوحيد الشامل ، الذى إن أتقنته ، لا تحتاج معه إلى تداريب روحية أخرى ، على أن تكون محبة حقيقية عميقة ، و بفهم ... محبة يتعلق فيها القلب بالله ، و ينسى كل شيء ما عداه ، و يفضله على كل رغبة وكل شهوة .

إِنْ كُل إِنسان قد يقول « أنا أحب الله ». وربما نسأله سوألنا السابق: حسن أن تحب الله . ولكن هل الله في قلبك هو الأول ، وهو

الوحيد؟ هل محبة الله تشبع هذا القلب، فلا يحتاج إلى حب آخر إلى جوار الله؟ واضح أنها لوكانت محبة حقيقية، يشعر فيها الإنسان بالإكتفاء.

#### إن الحبة الحقيقية لله، تحرر القلب من كل شيء.

محبتنا لله ، لها عمقها . وإن وصلت إلى عمق القلب ، تطفو كل المحبة لا المحبات الأخرى على السطح ، وتملك محبة الله كل القلب . وكل محبة لا تنبع من محبة الله ، تخرج خارجاً ، و يصير الله هو الكل . وبمحبة الله يتحرر الإنسان ...

#### يتبحرر من كل شهوة ، ومن كل رغبة ، ضد الله .

إن كل شهوة يتعلق بها الإنسان ، تربطه بها ، وتشده إليها . و بدلاً من أن يمسك هو بها ، تسمك هي به . وكما يملكها تملكه . وبهذا يفقد جزءاً من حريته الحقيقية الداخلية ، فيما هو مربوط بهذه الشهوة ...

وكيف ينحل الإنسان من رباطات الشهوات والرغبات ؟

ينحل منها ، بمحبة أقوى ، تستطيع إن دخلت القلب ، أن تحل محل كل محبة أخرى ، وتطردها إذ هى أعمق منها . ولا توجد محبة أقوى من محبة الله الحقيقية . إنها تحرر الإنسان من كل رغباته ، فينحل من الكل ، ليرتبط بهذه المحبة الواحدة ...

## و يرى أن كل ما هو خارج الله ، ليس متعة .

يصير الله هوشهوة النفس ، ولا شهوة غيره . لذلك قال أحد القديسين عن التوبة إنها إحلال حب محل حب ، حب الله مكان حب العالم والجمعد

والمادة... فهل وصلت محبة الله فى قلبك إلى هذا المستوى ؟ وهل حررتك من أغلال الرغبات .

## حتى في الأبدية: النعيم الأبدى هوالله ...

لا يوجد نعيم أبدى سوى الله . وكل نعيم غير الله ، ليس هو نعيماً حقيقياً ... إن المتعة الدائمة الكاملة بالله ، هى مالم تره عين ، ولم تسمع به أذن ... هذا هو الملكوت الحقيق ، أن نحيا مع الله ، وفي الله ، إلى الأبد ، بلا عائق ...

#### عبة الله تحرر الإنسان من الرغبات ، وأيضاً من الخوف:

ونقصد بعبارة «من الرغبات» أنه لا تسيطر عليه أية رغبة وتستعبده. وكما قال القديس بولس الرسول «كل الأشياء تحل لى، ولكن لا يتسلط على منها شيء» (١١كو٢:١٢). جيل هو مثل ذلك العصفور، الذي يجد مكاناً فيه حب كثير، فيلتقط منه واحدة أو أكثر، ويطير، دون أن يتعلق بهذا المكان. ولا يختزن، ولا يلتصق بهذه الحبوب...

والذي يحب الله لا يخاف . فالخوف متعلق أيضاً بالرغبات . إن الإنسان يخاف إن كانت هناك رغبة يخشى عدم الوصول إليها ، أو هى معه ويخشى ضياعها . أما الذي حررته محبة الله ، فمن أي شيء يخاف ؟ وعلى أي شيء يخاف ؟ لا شيء . لكنه يشدو مع القديس أغسطينوس قائلاً :

[ جلست على قمة العالم ، حينها أحسست في نفسي أنى لا أشتهى شيئاً ولا أخاف شيئاً » . حینئذ یمتلیء قلبه قوة ، و یقول مع بولس الرسول « من سیفصلنا عن محبة المسیح: أشدة أم ضیق أم اضطهاد ، أم جوع أم عری ، أم خطر أم سیف ؟ ... ولکننا فی هذه جمیعها یعظم انتصارنا بالذی أحبنا ... » (رو۸: ۳۷،۳۵).

إن أولاد الله أحرار من الداخل . حررتهم محبة الله ، التي دخلت إلى قلوبهم ، ومنحتهم النقاوة والتجرد ، ومنحتهم القوة والشجاعة . وقطعت من قلوبهم كل رباطات الرغبات ، فتحرروا . صار كل منهم حراً ، أكثر من شعاع الشمس ، وأكثر من نسيم الهواء ...

## أيسألك أحد إذن: ما هوالله بالنسبة إليك؟

ولعلك تقول: هو الحبيب الذى «شماله تحت رأسى، ويمينه تعانقنى » (نش ٢: ٦) هو العشرة التي لا يمكننى الإستغناء عنها، لأن بها أوجد وأحيا وأتحرك ... هو ليس فكرة، ولكنه كيان يسرى فى روحى وفى دمى وفى فكرى. هو بالنسبة لى كل شىء.

نعم أنت يارب العامل في ، وأنا لا أعمل . أنت المحرك لى وأنت الموجه . أنت تعمل معى ، وتعمل بى ، وتعمل في ... ربما لا أدركك ، ولكنى أحسك ، بإدراك روحى فى داخلى ، لا يستطيع لسانى أن يعبر عنه . أنا أعرفك . ولكن ألفاظ اللغة أضعفت من أن تشرح هذه المعرفة .

#### أنت يارب لست خارجي ، ولكنك في داخلي .

عندما أذكرك ، لست فقط أرفع نظرى إلى فوق ، فأنت لست فقط فوق في الخارج ... فوق في الحارج ...

وصدق ذلك الأديب الذى قال « أغمضت عينى ، لكى أراك » . فأنت فوق الحواس ، وأنا أتخلص من هذه الحواس قليلاً ، لكى أجدك ... أما إن انشغل عقلى بالحواس ، بالنظر والسمع واللمس ... فقد تعطلنى عنك . ليتنى يارب أنسى الكل ، وتبقى أنت وحدك ، تشبع حياتى .

إن مشكلة أبينا آدم هي الإضافات التي دخلت إلى قلبه وإلى فكره، إلى جوار ربه:

كان الله في البدء ، هو كل شيء في حياة آدم .

أما في خطيئته ، فقد دخلت إلى قلبه أشياء أخرى .

قدم له الشيطان المعرفة لكى يحبها بدلاً من الله .

وقدم له حب التأله ، وأغراه بأن يصير هو وحواء إلهين مثل الله (تك٣:٥).

وقدم له شجرة وثمرة ليأكل ... وأراه التمرة شهية للنظر ، وجيدة للأكل ، وهجة للعيون . وهكذا أدخل إلى حياته شيئاً جديداً ، هو متعة الحواس ، وشهوة الجسد بالأكل .

الخلاصة أنه قدم له أشياء جديدة تغزو قلبه ، وتستقر فيه إلى جوار الله ، أو تأخذ أهمية أكثر من الله ، يضحى بالله من أجلها ...! وهكذا لم يعد الله هو الكل بالنسبة إلى آدم ، بل وجد له فى القلب ما ينافسه ...!

#### صار الله بالنسبة إليه ، واحداً من مجموعة!

لم يعد الله يمتلك كل المحبة داخل القلب ، إذ دخلت إلى القلب أيضاً محبة المعرفة ، ومحبة التأله ، ومحبة الأكل ، وشهوة الحواس .

و باختصار ، دخلت ( الذات ) لتنافس الله فى المركز وفى الأهمية ... و بتوالى الأيام والأجيال ، دخلت إلى قلوب البشر أمور أخرى ، على حساب مركز الله فى القلب . وكلما كثرت محبة هذه الأمور ، قلت محبة الإنسان لله ...

وكيف يكون العلاج إذن؟ إنه بلاشك يكون فى ترك كل هذه الأمور الدخيلة.

## فهل أنت مستعد أن تترك ... من أجل الله ؟

إن الشاب الغنى لم يستطع أن يترك أمواله الكثيرة ، لذلك ترك الرب ومضى حزيناً ...! وأبوانا الأولان آدم وحواء ، لم يستطيعا أن يتركا إغراء المعرفة والألوهية ، ففقدا صورتها الإلهية ... فهل تتعلم من هذا درساً فى الترك ؟

إن لم تستطع أن تترك كل شيء من أجله ، فهل يمكنك أن تبدأ بأن تترك العشور والبكور للرب؟ وهل يمكنك أن تترك الإنشغال يوماً في الأسبوع لكي تتفرغ فيه للرب؟ وهل يمكن أن تترك بعض الملاذ التي تشغل قلبك ، ليصير القلب صافياً لله ؟ سهل عليك أن تفعل هذا . وسهل أن تترك بعض ألوان الطعام ، لتعطى روحك في الصوم فرصة ترتفع فيها فوق المادة والجسد ، لتتصل بالله ...

المهم أن تكون مستعداً ، لأن تترك من أجل الله شيئاً .

## إن كانت لله الأولوية في قلبك ، يمكنك أن تترك لأجله.

يمكنك أن تستغنى عن أي شيء ، لأن كل شيء سيصغر في قلبك إلى

جوار الله وسيفقد قيمته ... وستعلم تماماً أنك لا بد في يوم ما أن تترك كل شيء ، بل تترك العالم كله ، حين تفارقه . فالأفضل لك أن تتخلى عن أى شيء بإرادتك ، قبل أن تتخلى عن الكل بغير إرادتك ... وهذا هو الدرس الذي تعلمه القديس أنطونيوس حينا نظر إلى جثة أبيه وهو ميت ...

إن الشيء الذي تتركه لأجل الله ، إنما تبرهن بتركه على أن محبتك لله أكثر من محبتك لهذا الشيء . فإن تركت كل شيء وتبعت الله ، إنما تبرهن أيضاً على أن محبتك لله ، هي أعظم من كل شيء ، وتغطى على كل شيء . وماذا أيضاً ؟

## إن أهم ما تتركه لأجل الله ، هو [ ذاتك ] .

كثير من الناس يركزون حول ذواتهم . الذات بالنسبة إليهم هى كل شىء ، هى مركز التفكير ، وهى محور التفكير . وإذا باهتمام الإنسان ينصب كلية على ذاته : ما هى حالتى الآن ؟ وماذا أريد أن أكون ؟ وكيف أكون ؟ ومتى ... ؟ وما هى العوائق التى أمامى ؟ وكيف أنتصر ؟ وكيف أنال ، وأغلب ، وأتفوق ... ؟ وكيف أكون نفسى ، وكيف أغيها ... مركزى ، علمى ، سمعتى ، ماليتى ، متعى ، لذاتى ، حريتى ، كرامتى ... مع تفاصيل لا تنتهى .

## وتصبح الذات صاحبة المركز الأول ، وليس الله ...

بل خلال تفكير الإنسان في ذاته ، وانشغاله بها ، قد ينسى الله ... أو لا يعطى الله وقتاً ولا اهتماماً ، لأن الإهتمام كله مركز في ذاته . بل ما أسهل أن يخالف الله و يكسر وصاياه ، ليبنى ذاته و يسعدها بالطريقة التى يفهمها ...!

#### وماذا كانت مشكلة ( الوجوديين ) سوى الذات ؟

الوجودى يريد أن يشعر بوجوده ، و يتمتع بهذا الوجود ، حسب اتجاهاته الخاصة ، بالإستغراق فى ملاذ العالم ، و بالحرية الكاملة التى لا يقف أمامها عائق من قانون أو تقليد أو وصية إلهية ...! وفى هذا يرى أن الله يحد من استباحة هذه الحرية ، فيرفض الله من أجل الذات ، لكى تتمتع ذاته بهذا الوجود ، متعة ينطبق عليها قول الرب «من وجد نفسه يضيعها » (من من وجد نفسه يضيعها » (من ٢٩:١٠) .

وشعار الوجودى هنو: من الخير أن الله لا يوجد، لكى أوجد أنا، وأتمتع بالوجود...!

وهكذا نرى أن الذات ، قد ضيعت العلاقة مع الله .

إن مثال الوجوديين هو من أسوأ الأمثلة . وقد يشبههم الأبيقوريون الذين غايتهم هي اللذة ، وشعارهم : لنأكل ونشرب ، لأننا غداً نموت ، أى لنمتع ذواتنا بما تشتهيه ، قبل أن نموت . ومثلهم كل الذين سلكوا في شهوات الجسد ....

#### على أن هناك أمثلة أخرى ، من جهة الذات وسيطرتها:

و بالخلاص الآتى ، وإنما فكر فى ذاته ، كيف يكون هناك ملك لليهود و بالخلاص الآتى ، وإنما فكر فى ذاته ، كيف يكون هناك ملك لليهود غيره . وقادته (الذات) إلى أن يأمر بقتل كل أطفال بيت لحم ، ليخلو الجوله ... بعيداً عن ملكوت الله!! وهكذا لم يفرح بميلاد الرب ، كما فرح به الرعاة والمجوس ، الذين لم تكن الذات تعوقهم عن الله!

\* وهيرودس الملك ، الذى قتل القديس يعقوب الرسول ، والذى سجن بطرس ... هذا لما جلس على عرشه ، منتفخاً بحلته اللاهوتية ، يكلم الشعب . وهم يمدحونه قائلين «هذا صوت إله ، لا صوت إنسان » ... هيرودس هذا ، إذ اهتم بمجد ذاته ، ولم يعط مجداً لله ... أضاع نفسه ، إذ ضر به ملاك الرب ، فصار يأكله الدود ومات (أع١٢: ٢١-٢٣).

\* بيلاطس أيضاً ، إهتم بذاته ، ولم يهتم بالمسيح . ومع تصريحه بأنه «لا توجد فيه علم مركزه ، لئلا توجد فيه علم مركزه ، لئلا يغضب عليه قيصر بسبب إتهامات اليهود ، سلم البار للموت وهو حاكم بإطلاقه ...! ولم يكتف بهذا ، بل حاول أن يبرر ذاته أيضاً ، فغسل يده وهو يقول « أنا برىء من دم هذا البار »!

وهكذا استطاعت الذات ، أن تسقط الملوك والولاة ، وتهلكهم!

والذات أيضاً أسقطت رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب:

أولئك الذين أسلموا المسيح للموت حسداً ، إذ خافوا على مراكزهم من شعبيته ، وقالوا بعضهم لبعض «أنظروا إنكم لا تنفعون شيئاً. هوذا العالم قد ذهب وراءه » (يو١٩:١٢).

ومن أجل الذات التي أتعبها الحسد ، بعدوا عن الله تماماً ، وهم رجال دين ، فدفعوا مالاً ليهوذا لكى يخون معلمه ، وأتوا بشهود زور لم تتفق أقوالهم ، ولفقوا للسيد تهماً هم يعرفون زيفها . ودفعوا رشوة للجند ، ليقولوا إن تلاميذه سرقوا الجسد ونحن نيام! كل ذلك فعلوه ، وفقدوا الرب بسببه ، حفظاً على الذات وعلى الرئاسة والشهرة!!

أما ملكوت الله فلم يفكروا فيه . وكذلك النبوات الخاصة بالخلاص والفداء ، ما اهتموا بها . وتعليم الشعب وقيادته إلى الإيمان ، أمر تجاهلوه تماماً ! كل ما كان يشغلهم ، هوذاتهم ، كيف تكبر أمام الناس ، ولو بتحطيم هذا المنافس ، ولو كان المسيا .

#### يبكت كل هؤلاء المعمدان ، الذي انطلق من الذات ...

كان كل اهتمام يوجه إليه ، يتخلص منه ، و يوجهه إلى المسيح ، قائلاً : يأتى بعدى من هو أقدم منى ، من هو أقوى منى ، الذى لست أنا مستحقاً أن أنحنى وأحل سيور حذائه ...

وقال أيضاً: من له العروس فهو العريس ... أنا صديق للعريس ، أنا صديق للعريس ، أنظر من بعيد وافرح . ينبغى أن ذاك يزيد ، وإنى أنا أنقص (يوس: ٣٠،٢٩) .

كانت كل الأمجاد تحيط بيوحنا المعمدان، لكنه لم يسمح أن تدخل إلى قلبه. لم تكن ذاته هي التي تشغله، بل كان يشغله الرب وحده، الذي جاء هو ليعد الطريق قدامه، لذلك كان المعمدان يخفي ذاته، و يقول عن السيد « الذي من فوق، هو فوق الجميع » ...

#### عبة الذات تقود إلى الحسد . والحسد يضيع الحبة ...

الحبة لا تحسد . وحينا يحسد الإنسان ، يتمركز حول نفسه ، و يفقد عبسته نحو من يحسده . وإذا فقد المحبة ، فقد الله ، لأن الله عبة ... بالحسد ، أخوة يوسف باعوا أخاهم كعبد ، وخدعوا أباهم . ولم يضعوا الله أمامهم . كل ذلك لأنهم أحبوا ذواتهم ، ولم يقبلوا أن يكون يوسف أفضل منهم فى شرع ...

إحترس من أن تنزع المحبة من قلبك بحسد ، أو بغضب ، لئلا تفقد الله ، الذى لا يحل فى قلب خال من المحبة . وإن كنت لا تستطيع أن تحب أخاك الذى تراه ، فكيف ستحب الله الذى لا تراه ؟! ( ١ يو ٤ : ٢٠ ) . الذات تر يد أن تكبر ، كما تر يد أن تلتذ وتتمتع ...

## والذات في عبتها أن تكبر، تضيع الله من قلبها ...

ولعل أبرز مثال لذلك هو سقطة الشيطان ، الذى قال فى قلبه «أصعد إلى السموات ، أرفع كرستى فوق كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات السحاب . أصير مثل العلتى (أش ١٤ : ١٣ ، ١٤) . فكانت النتيجة أنه انحدر إلى الهاوية ... لقد أرادت ذاته أن تكبر، إلى حد أنها نافست الله نفسه فى جلاله الإلهى!

## ومن الذين ضيعهم كبر الذات ، بناة برج بابل ...

أرادت ذاتهم أن تكبر، بحيث ترتفع عن مستوى الذين يعيشون على الأرض. وهكذا قال هؤلاء «هلم نبن لأنفسنا مدينة، و برجاً رأسه فى السماء، ونصنع لأنفسنا إسماً ... » (تك ١١: ٤). فكانت النتيجة أن الله بلبل ألسنتهم وشتتهم. وهكذا كل من أراد أن يرفع ذاته، يوضع إلى أسفل، و يفقد الله .

أما الذي يضع أمامه عظمة الله غير المحدودة ، فإن ذاته تصغر في عينيه و يسرى أنها مجرد تراب ورماد . فتنسحق ذاته ، وفي انسحاقها يرفعها الله ، ولي السحاقة الله ، ولي السحاقة الله ، ولي الله ...

#### والعجيب أن حرب الذات هذه ، حاربت القديسين ...

آباؤنا الرسل الإثنا عشر ، حاربتهم الذات أيضاً! وفكروا من يجلس عن يمين الرب وعن يساره ، ومن يكون الأول فيهم ؟! والرب الذي يعرف أن الذات تبعد الإنسان عن الله ، قال لهم : لا يكن فيكم هذا الفكر . من أراد فيكم أن يكون أولاً ، فليكن آخر الكل وعبداً للكل . وأعطاهم مثالاً ، حينا انحني وغسل أرجلهم . ولما ظهرت ذاتهم في فرحهم بإخراج الشياطين ، وقالوا «حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك » قال لهم الرب «لا تفرحوا بهذا » . الفرح لا يكون بالذات ، إنما بالإلتصاق بالله ومجبته . وهذا تكتب أسماؤهم في ملكوت الله .

## إن الذات كما حاربت الرسل ، حاربت نبياً عظيماً كيونان ...

كانت تهمه ذاته ، وهمه أن كلمته لا تنزل إلى الأرض. لذلك لما أمره الله أن ينادى على نينوى بالهلاك ، وهو يعرف أنه غفور سيرحم ، هرب من وجه الله وخالفه. وهكذا اصطدم بالله من أجل ذاته ...!

ولما خرج من بطن الحوت ، ونادى على نينوى ، فتابت ورحمها الله وغفر لها ، لم يفرح بهذا الخلاص العظيم ، إنما كان مركزاً حول كرامته ، حول ذاته ، حول كلمته التى قالها ولم تنفذ . وجلس حزيناً . حتى أن الله قال له « هل اغتظت بالصواب ؟ » فقال « إغتظت حتى الموت » . وبهذا كانت مشيئة يونان ضد مشيئته . وكانت عواطفه عكس عواطف الله . وكل ذلك بسبب تمركزه حول ذاته ! ولولا أن الله بحث عن هذا النبى ، وأصلحه وصالحه ، لضاع هو أيضاً ... !

## كذلك أيوب الصديق الرجل الكامل ، حاربته ذاته ...

كان رجلاً كاملاً ومستقيماً ، ومشكلته أنه كان يعرف عن ذاته أنه كامل ومستقيم ، حتى أنه قال «كامل أنا ، لا أبالى » «إن تبررت بحكم على فسى . وإن كنت كاملاً يستذنبنى » (أى ٩: ٢١ ، ٢٠) . لذلك قيل عن أيوب «إنه كان باراً في عيني نفسه » (أى ٣٢:١) . و بسبب هذا عاتب الله عتاباً شديداً جداً ، قال له فيه «لا تستذنبنى . فهمنى لمإذا تخاصمنى ؟ أحسن عندك أن تظلم ؟ » (أى ١: ٢٠٠) . أما أصحابه فكان شديداً عليهم أيضاً .

وظل هكذا في التجربة ، حتى ناقشه الله ، وحرره من ذاته ، فاتضع أخيراً وقال للرب «ها أنا حقير ، فبماذا أجاوبك ؟ وضعت يدى على فيي ... » (أى ٤٠: ٤٠) ، «قد نطقت بما لم أفهه ، بعجائب فوق لم أعرفها ... أسألك فتعلمني ... لذلك أرفض (ذاتى) وأندم في التراب والرماد » (أى ٤٢: ٣٠- ٦) . ولما وصل أيوب إلى هذا التراب والرماد «رفع الرب وجه أيوب ، ورد الرب سي أيوب » ( ٢٣: ٢٩ ) .

# إنها الذات، يجب أن يتجرد الإنسان منها، أو يجرده الله ...

وفى قصة أيوب جرده الله من كل شيء ، من كل ما كان سبباً في عظمته وفى افتخاره . جرده من المال والغنى ، ومن الأولاد ، ومن الصحة . ومن احترام الناس له ... جرده من كلمة « أنا » ، ومن اعتزازه بفهمه وحكمته ، حتى وضع يده على فه وسكت ... ثم ندم فى التراب والرماد . وقال للرب « أنا حقير ، فبماذا أجاو بك ؟! » . وحينئذ رفعت عنه التجربة .

#### أرأيت إلى أى حد تبدو خطورة الذات ؟!

حينا يثق الإنسان بذاته ، بذكائه وتفكيره وقدراته . وربما يعتمد على هذه الذات ، وربما يفتخر بذاته وأعماله كما افتخر أيوب (أى ٢٩) . وربما بسبب الثقة بالذات ، يعتمد الإنسان على فهمه ولا يستشير و بينا يقول الكتاب «توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت » (أم ١٢:١٤).

## إهتمام أبينا يعقوب بذاته، كم جرعليه من المتاعب ؟!

لكى يأخذ بكورية أخيه منه ، ويحل محله ، كم لجأ إلى الطرق البشرية ، وإلى الكذب والخداع ، وتعرض لغضب أخيه ، وخاف وهرب ...

إن المذات إذا أرادت أن تحقق رغباتها ، ما أكثر أن تلجأ إلى التحايل و وتفقد طابعها الروحى ، مبتعدة عن الله . وكثيراً ما تصير الذات هدفاً .

# و يصبح الله مجرد وسيلة ، لتحقيق هذه الذات وأهدافها!

فلا يكون الله هو الهدف ، الذى يضحى الإنسان بذاته من أجله ، بل على العكس تصبح الذات هى الهدف ، والله هو الوسيلة التى تبنى هذه الذات!!

حتى أن كل الصلوات تصبح مركزة فى طلبات هذه الذات ، سواء وافقت مشيئة الله أم لم توافق ...! وفى هذه الحالة تختفى صلوات التسابيح والتماجيد الحاصة بالله وحده ، ويختنى عنصر الحب والمناجاة فيها ...

#### إن السيد المسيح أعطانا مثالاً في التخلي عن الذات ...

فنى تجسده ، نرى هذه العبارة العجيبة ، إنه « أخلى ذاته » . وإلى أى حد أخلاها ؟ إلى حد أنه « أخذ صورة العبد » ... وماذا أيضاً ؟ وأطاع حتى الموت موت الصليب » ( فى ٢ : ٧ - ٩ ) .

وعلى الصليب ، قدم هذه الذات أيضاً ذبيحة محرقة لإرضاء الله الآب وإيفاء عدله الإلهى . وقدمها أيضاً ذبيحة خطية لكى يخلص البشرية التي حمل خطاياها ، ومن أجلها « أحصى بين أثمة » .

وفى خلال فترة تجسده على الأرض ، قال للآب «لتكن لا مشيئى ، بل مشيئى ، بل مشيئت » مشيئت » مقدماً ذاته بالكلية على مذبح الطاعة .

إخلاء الذات تعلمه بولس الرسول من السيد الرب، حينا قال « لأحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا فتى » (غل ٢٠: ٢٠).

## من يستطيع أن يقول مع القديس بولس « لا أنا » ...

اذلك ليتنا نعيد النظر في علاقتنا بالله وتقييمها . ونحاول أن يكون الله بالنسبة إلينا هو الكل . له كل عواطفنا ، وكل قلبنا وحبنا ، تتركز فيه كل آمالنا . ونفضله على كل شيء ، ونجد لذتنا فيه . فنتغني مع أرمياء النبي ونقول «نصيبي هو الرب ، قالت نفسي . من أجل ذلك أرجوه » (مرا٣: ٢٤).

# [۲] ( نصیبی هو الرب هالت نفسی ( مرا ۳ : ۲۲)

#### « نصيى هو الرب قالت نفسى ».

كلنا نحب هذه العبارة الجميلة ، ونحفظها ونرددها . ولكن من منا ينفذها ويحياها ؟ ومن منا يتخذها مبدأ روحياً يغنيه عن وصايا كثيرة .

هل تقبل أن يكون الرب هو نصيبك من هذه الحياة كلها؟

هناك من يرى أن نصيبه في الحياة هو البيت والأسرة والزوجة والأولاد، ونصيبه هو المركز، المال والشهرة والوظيفة والسلطة ...

ولا مانع من أن يضاف الله إلى كل هذا...!

ولكن أن يكون الله وحده هو نصيبه (مز١٦:٥)، و يكتنى به، ولا يعوزه معه شيء (مز٢٣:١)... و يتغنى و يقول «حظى أنت يارب» (مز٢١٩:٥) أى نصيبى ... فهذا أمر ليس سهلاً على كل أحد أن يقوله ، وليس سهلاً على كل أحد أن يحياه ...

ومع ذلك فقد أعطانا الله أمثلة له فى كتابه المقدس.

## أعطانا الرب مثالاً لهذا ، في كهنة العهد القديم :

وليس الكهنة فقط ، إنما كل سبط لاوى ، الذى كان يتفرغ لخدمة الرب. لقد وزعت الأنصبة على كل الأسباط. ولكن «لم يكن للاوى قسم ولا نصيب مع أخوته. الرب هو نصيبه ، كما كلمه الرب » (تث ١٠:١٠).

لذلك صار إسمهم (الإكليروس) أى النصيب، لأن الرب هو نصيبهم، وهم أيضاً نصيب الرب. وكان الرب يكفيهم، فلم يعوزهم شيء. وصارت حياتهم نصيباً للرب، لا تشغلهم أرض، ولا أملاك، ولا عمل آخر سوى عمل الرب...

فهل أنت كذلك ؟ ... نصيبك الرب ؟ إن لم تكن من المكرسين للرب ، فعلى الأقل إختبر علاقتك بالله في ضوء الأمثلة الآتية :

## ١ - إن لم تكن حياتك نصيباً للرب ، فهل يوم السبت نصيبه ؟

إن كنت لا تعطى الحياة كلها للرب ، فهل تعطيه هذا اليوم الواحد من كل أسبوع ؟ هل تقدس يوم الرب ، يوماً للرب كل أسبوع ، عملاً من الأعمال لا تعمل فيه حسب وصية الرب (تث ه: ١٤) . هل تخصصه للصلاة والتأمل والقراءة الروحية ، وخدمة الرب ، والتمتع به ؟ أم أن لك اهتمامات أخرى تشغلك ؟

إن كنت لا تقدم هذا اليوم الواحد للرب ، فهذا اعتراف ضمنى أن الرب ليس هو نصيبك بالتمام ... لو كان نصيبك ، لاستطعت بطريقة ما أن توجد له وقتاً ، وأن تتحكم فى مشغولياتك ، و يكون يوم الرب للرب ...

#### ٢ ـ إختبار آخر لنصيب الرب فيك ، هو الصلاة ...

إن كنت لا تواظب على الصلاة ، فذلك لأن الرب ليس هو نصيبك ، ليس هو الذي يشبعك ويملأ قلبك !

لهذا حينا تقف للصلاة ، تجد عشرات الأفكار تقف أمامك ، وتجدها كلها مهمة جداً ، وتعجبك . فتفكر متى تنتهى من الصلاة ، لكى تتفرغ لهذه الأمور التى قد تعتبرها للأسف أهم من الصلاة ! ... لو كانت هذه المسائل محرد محاربات من العدو ، لكنت تتضايق منها ، وتستمر فى الصلاة التى تجد فيها لذتك . أما إن كانت هذه الأمور تشدك ، و بعنف ، فتسرع فى صلاتك وتنهيها ، بسبب هذه الإهتمامات ... فهذا دليل على أن الله لم

يصر نصيبك بعد ...

أما الذى يكون الرب نصببه ، فإن وقف للصلاة ، لا يحب أن يتركها ، بل هى تشمل كيانه كله ، وتستوعبه . وكل الإهتمامات الأخرى ، ينساها . وإن تذكرها ، تبدو تفاهات أمامه ، لا تستحق أن تشغل قلبه ، أو أن تشغل فكره ...

وهنا ننتقل إلى نقطة ثالثة ، في اختبار نصيب الرب :

#### ٣ ـ الذى يكون الرب نصيبه ، يجد متعة في الله ولذة ...

إنه يفرح بالرب ، ويجد متعة في الجلوس معه ، ولذة في محادثته ، ويجد متعة في الجلوس معه ، ولذة في محادثته ، و يقول مع داود النبي « باسمك أرفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم » (مز٦٢).

وفرح الإنسان بالله ، يدفعه إلى أن يخصص لله وقتاً أكثر، وأن يدخله في العمق ، عمق قلبه ، وعمق حبه ، وعمق تفكيره واهتماماته ...

على أن البعض قد يجدون فرحاً بأمور العالم ، ولذة فها ، بمستوى لا يتوافر فى علاقتهم بالله . وهذا يدل على أنهم لم يتخذوا الرب نصيباً لهم ... إن كان الأمر هكذا ، فلنسأل : ما هى علاقتك بالله ؟ هذا إن كانت لك علاقة به فعلاً ... وأين الله منك ؟ ما مدى وجوده فيك ؟

هل هو على هامش حياتك ؟ أم هو في صميم حياتك ؟ أم هو حياتك كام هو حياتك كلها ؟ ماذا تراه يكون بالنسبة إليك ؟ هل هو أمل من آمالك الكثيرة ؟ أم هو كل آمالك ؟ هل هو جزء من مشغولياتك ؟ أم هو كل ما يشغلك ؟

هل الله بالنسبة إليك نظرية قرأتها في الكتب؟ أو هومجرد تعليم تعلمته في الكنيسة؟ أم أنه يمثل كياناً عملياً في حياتك؟

# كن صريحاً مع نفسك ، ولا تخدع ذاتك ...

أقول هذا ، لأن البعض قد يصلى ، والله على جانب حياته ، وليس فى العمق . وقد يصوم هذا الإنسان ، و يتناول ، ويمارس كل الوسائط الروحية ، ومع ذلك لا يزال الله على جانب حياته ...!

فمتى يصير الله هو الحياة كلها ؟ ومتى نقول مع بولس الرسول : « لى الحياة هي المسيح » ( في ١ : ٢١ )

البعض حياتهم هى الأسرة والمركز والمال والزواج والأولاد، ومتع الرفاهية، فإن لم يكن له كل هذا، يقال عنه إنه لم يدخل الدنيا بعد، ولم يتمتع بالحياة، ومازال على الهامش. يقولون عنه بالعامية «فلانده مش عايش».

أما الذى يقول « لى الحياة هى المسيح » فإنه يستطيع أن يقول بعدها « والموت هوربح » ...

يستطيع أن يقول « لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ، فذاك أفضل جداً » (في ١: ٢٣). بل يستطيع أن يقول أيضاً «من سيفصلنا عن مجبة المسيح ؟! أشدة أم ضيق أم اضطهاد ، أم جوع أم عرى ، أم خطر أم سيف ؟ ... ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا » (روه: ٣٧،٣٥).

٤ ـ هـنـاك اختبار آخر تستطيع أن تختبر به مدى علاقتك بالله ، وذلك
 فى ضوء الوصية التى تقول :

« تحب الرب إلهك من كل قلبك ... » ( تث ٦ : ٥ ) .

قد تحب الله من قلبك ، هذا جائز . ولكن هل أنت تحبه من كل قلبك ؟ أى هل تعطى القلب كله له ، والحب كله له ؟ من منكم استطاع أن ينفذ هذه الوصية ؟

من الذى كل مشاعره وعواطفه مركزة فى الله ؟ هو نصيبه هنا على الأرض ، وهو نصيبه أيضاً فى الأبدية . وهو الذى يملأ حياته وفكره وقلبه ... إن كان الله قد ملك على كل قلبك ، فإن العالم كله يصبح بالنسبة إليك وكأنه «صفيحة زبالة» ، كومة من القمامة لا قيمة لها ... وتنظر إلى كل متع العالم ، كما نظر إليها سليمان الحكيم من قبل ، فقال « باطل الأباطيل ، الكل باطل وقبض الريح » (جا ١ : ٢ ، ١٤ ) ... المال ، الجاه ، السلطان ، الألقاب ، الشهرة ... الكل باطل ... الجمال ، المظهر ، العظمة ، المبعة ، البيت ، الأولاد ... الكل باطل ...

و يصبح الله هو الكل ، ولا شيء إلى جواره . إهدأ إذن إلى نفسك ، وافحص علاقتك بالله جيداً :

# ما موقعك ، وما موضعك ، على خريطة الله ... ؟!

وما هومركز الله فى حياتك وفى شعورك؟ قل لنفسك: هل الله يشبعنى الإشباع كله ، بحيث يمكننى أن أكتنى به ، وأكون سعيداً فى اكتفائى ، لا أشعر بشىء ينقصنى ؟ هل أنا فرح القلب بالرب ، سعيد أنى وجدته ؟ أغنى له فى كل يوم أغنية جديدة ... هل إسم الرب محبوب فى فى ؟

# هل الرب هو أحلامي بالليل ، وآمالي في النهار؟

هل هو عاطفتی الملتهبة ؟ هل هوسبب خفقات قلبی ؟ هل هو حیاتی ؟ هل هوبدل ذاتی بالنسبة لی ؟ ما مرکزه بالضبط فی داخلی ؟

أنت محتاج بين الحين والآخر أن تراجع نفسك، وترى أين أنت سائر، وهل لك هدف، وهل هدفك هو الله ؟ وهل هو نصيبك حقاً الذى ارتضيت به ؟ وهل هو كذلك على الدوام ؟ أم بين الحين والحين، تبرز إحدى الرغبات لكى تأخذ مكان الله في قلبك، وتصير هي نصيبك في الحياة، ولوفي فترة معينة ... ؟!

# أنظر إلى داود ، لترى ماذا كان الله بالنسبة إليه:

إنه يقول «قوتى وتسبحتى هو الرب» (مز ١١٨). و يقول «الرب انه يقول « قوته وتسبحته راعتى، فلا يعوزنى شىء » (مز ٢٣). الرب إذن هو قوته وتسبحته وراعيه. وماذا أيضاً ؟ يقول «إلهنا ملجأنا وقوتنا، ومعيننا فى شدائدنا التى أصابتنا جداً » (مزه٤). و يتابع الكلام فإذا الله حصنه، وترسه، وبحنه، وهو ربه وإلهه، بل أنه يذوق الرب، و ينظر ما أطيبه ... الله بالنسبة إليه هو كل شىء.

# وكل الذين اتخذوه نصيبهم ، يجدونه لهم كل شيء .

إنهم لا يقاتلون. فالكتاب يقول لهم « الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» (خر١٤:١٤).

وهم لا يتكلمون من أنفسهم ، بل روح أبيهم هو الذي يتكلم فيهم (مت١٠: ٢٠). هو يعطيهم فأ وحكمة ، لا يستطيع جميع معانديهم أن

يقاوموها (لو٢١: ١٥). هو الذي يقودهم في موكب نصرته (٢كو٢: ١٤)، وهو الذي يظلل عليهم بجناحيه . هو الأب، وهو الحبيب، وهو الصديق، وهو الرفيق في الطريق...

#### هو القلب الوحيد ، المضمون في حبه وإخلاصه ...

قد لا نضمن عواطف ومشاعر كل من نخالطهم من الناس ، ولا نضمن إخلاصهم في كل الظروف ، ولا ثباتهم في محبتهم ، فقد يتركون محبة م الأولى ...

أما الله فهو الوحيد المضمون ، الذين إن كنا نحن غير أمناء من تمحوه ، يبقى هو أميناً ( ٢ تى ٢ : ١٣ ) ... إن نسيت الأم رضيعها ، فهو لا ينسانا ، هذا الذى قد نقشنا على كفه ، وحتى جميع شعور رؤوسنا محصاة عنده ، لا تسقط واحدة منها بدون إذنه ... كيف لا نحب إلماً مثل هذا ، ليس له نبيه بين ( الآلهة ) ... ؟!

# هل الله هو مصدر الخيرات ، أم هو الخير؟

المبتدىء فى الحياة الروحية وفى العلاقة مع الله ، قد ينظر إلى الله على اعتبار أنه مصدر الخير، وهو كذلك فعلاً مصدر كل الخيرات . ولكن الذى صار الله نصيبه ، يرى أن الله هو الخير ذاته ، وهو الخير الوحيد ... إنه لا يبحث عن النعيم خارجه ، أو كمكافأة منه ، إنما يرى أن الله هو النعيم الخقيق الذى نتمتع به .

# إنه كل شيء في الأبدية. وليست الأبدية نعيماً سواه.

إنه هو شجرة الحياة التي نتغذى بها ، وهو المن المخفى ، هو خبز الحياة ،

هوماء الحياة الذي كل من يشرب منه ، لا يعطش إلى الأبد. هو الحياة ذاتها ، من يعرفه يعرف الحق ، وهو الحق ، من يعرفه يعرف الحق ، والحمق يحرره . هو النور الحقيق الذي ينير لكل إنسان ، وهو الحكمة ، وهو المتعة الحقيقية .

إن الله سوف لا يمنحنا شيئاً معيناً يسعدنا في الأبدية ، إنما هو نفسه الذي يسعدنا . وكل من يقترب منه ، يقترب من السعادة ، ومن يذوقه يذوق السعادة والحب ...

أترانا ، حتى فى الأبدية ، سننشغل بشىء غبر الله ، أو يسعدنا شىء غير الله ؟! حاشا ، فالله الذى اخترناه نصيبنا هنا ، سيكون هو نصيبنا أيضاً هناك ...

# أما كيف تكون متعتنا الداعة به ، فهذا سر الملكوت ...

هذا هو « ما لم يخطر على قلب بشر » ، لأن كل ما نتمتع به على الأرض في صلتنا بالله ومذاقتنا له ، سوف لا يقاس مطلقاً بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ، حينا نعرفه المعرفة الحقيقية وننمو كل حين في معرفته ، فقد قال الإبن للآب «هذه هي الحياة الأبدية ، أن يعرفوك ... » (يو١٧ : ٣) .

# إن كان الله هكذا هو نصيبك ، فلا يمكن أن تخطىء ...

إِن كَانَ الله مَالئاً كُلَ قلبك وفكرك ، وإِن كَانَ هُو كُلَ حَبَكُ وكُلَ هُدُفك ، فَكِيفَ مِكْنَ إِذَنَ أَنْ تَخطىء ؟! ... أمر غير معقول ، لأن الخطيئة هي انحراف عن محبة الله ، إلى محبة أخزى ضده . ولكن إِنْ كَانَ هُو

نصيبك، وهو كل هدفك وآمالك، وهو كل اشتياقات قلبك، إذن لا تستطيع حينئذ أن تخطىء، والشرير لا يمسك. بهذا أولاد الله ظاهرون (١٠٣١).

إن محبتك لله ، لا تعطى مجالاً إطلاقاً لأية خطية . وهنا لست محتاجاً إلى تداريب كشيرة على وصايا عديدة . تكفيك محبته ، فهى تدريبك الوحيد .

#### وهنا يظهر الفرق بين الناموس والنعمة ...

الذى مازال تحت الناموس ، يجاهد بكل قوة لكى ينفذ الوصية . أما إن دخل فى نطاق الحب الإلمى ، وصار الله نصيبه ، حينئذ يحرره الحب من عبودية الناموس . فيفعل كل خير من خلال محبته لله . ومن خلال محبة الله ، يحب الفضيلة أيضاً ، ويحب الوصية ، ولا تصير وصايا الله ثقيلة عليه ، ولا تحتاج منه إلى مجهود ...

إن النعمة لم تلغ الوصية ، ولم تلغ الناموس . ولكن كل الوصايا قد دخلت فى دائرة الحب ، وأصبح تنفيذها فى مجال التعبير عن هذا الحب ، ولم تعد أوامر ونواهى . فالرب يقول «من يحبنى ، يحفظ وصاياى » . شىء طبيعى من نتائج الحب .

# وهكذا إن صار الله نصيبك ، لا تعرج بين الفرقتين ...

لا تكن مع الله فى يوم ، و بعيداً عنه فى يوم آخر . فالقلب الثابت فى الحب ، لا يتزعزع ، ولا ينحرف ، ولا يتحول عن هدفه الإلمى . ولذلك يقول لنا الرب « إثبتوا فى محبتى » (يوه ١:١) ، « إثبتوا فى ، وأنا فيكم ،

كما يثبت الغصن في الكرمة ، و يأتى بثمر» (يو١٥).

# فهل أنت تشبه هذا الغصن الثابت في الكرمة ...

هذا الغصن الذي تسرى عصارة الكرمة في عروقه وتعطيه حياة ، وهذا الثبات يشابه الكرمة في كل شيء ، و يعطى ثمر الكرمة ذاتها ...

هذا الغصن صارت الكرمة نصيبه ، إن انفصل عنها ، إنفصل تماماً عن الحياة ، وجف ومات وألق إلى الحريق . أما فى ثباته فى الكرمة ، فإنه ينتعش ويحيا ، وينمو أيضاً . وهكذا قال الرب « أنا الكرمة وأنتم الأغصان » (يوه ١: ٥) .

# وبهذا إن كان الله نصيبك ، فإنه يكون داخلك ...

مثل عصارة الكرمة التي تكون داخل الغصن. ومثلها قال الرسول « أما تعلمون أنكم هيكل الله ، وروح الله ساكن فيكم » ( ١ كو ٣: ٢). وإن كان الله فيك ، فلست تبحث عنه خارجاً ... إن قيل لكم إنه هنا أو هناك ، فلا تصدقوا (مت ٢٤). إنه داخلكم « أنا فيهم » (يو٢٢: ١٧٧).

يامن اتخذت الله نصيباً ، هل تحس بوجوده فيك ؟

# هل أنت ثيئوفورس ، أى حامل الله ؟

هكذا تلقب القديس أغناطيوس الأنطاكى ، وهكذا كل مؤمن حقيق يسكن الله في قلبه ، و يشعر بسكنى الله فيه ، حيثا أقام وحيثا ذهب ... إنه حامل الله .

ليتك تصلى إذن ، وتقول للرب : فلتكن أنت ياربى هو نصيبى الوحيد ، ولا نصيب لى غيرك . خذ كل ما عندى ، واعطنى ذاتك ، أعطنى فضل معرفتك . لست أريد أن أطلب منك طلبات كثيرة ، فأنا أريدك أنت وحدك . أريد أن يفقد كل شىء قيمته فى نظرى ، وتبقى أنت القيمة الوحيدة التى أهتم بها . فأحبك أنت الإله الساكن فى قلبى ، وليس مجرد الله الذى أقرأ عنه فى الكتب ...

# أمثلة من القديسين الذين اتخذوا الله نصيباً لهم:

أ\_ بطرس الرسول في قوله « تركنا كل شيء وتبعناك » (مت ١٩: ٢٧) ، معبراً عن حالة الرسل كلهم ، الذين تركوا أهلهم و بيوتهم وعملهم ، وساروا وراء الرب ، الذي صار نصيبهم ...

ب بولس الرسول صار أيضاً واحداً من هؤلاء ، في عبارته الجميلة «خسرت كل الأشياء ، وأنا أحسبها نفاية ، لكى أربح المسيح ، وأوجد فيه » (في ١٤٠٨). كل شيء فقد قيمته إلى جوار الرب في نظر بولس ، لذلك قال «ماكان لى ربحاً ، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة . بل إنى أحسب كل شيء أيضاً خسارة ، من أجل فضل معرفة المسيح ربى » (في ٧:٢).

ج ـ وهذا ما يقوله المزمور لكل نفس صارت عروساً للرب «إسمعى ياإبنتى وانظرى وأميلى أذنك، وانسى شعبك وبيت أبيك، فإن الرب قد اشتهى حسنك وله تسجدين » (مزه ١٠٤٤).

د ـ وكانت أمنا رفقة ، التي تركت بلادها وأهلها ، وسافرت مع

ألعازر الدمشقى، لتحيا مع اسحق، رمزاً للنفس البشرية التي تترك كل شيء لتحيا مع المسيح، كنصيب لها ...

هنا ونتذكر عبارة جميلة قالها داود النبي وهي :

« معك لا أريد شيئاً على الأرض » (مز ٧٣: ٢٥).





[ ٣]
معك لا أريد شيئاً
على الأرض (مر ٧٣: ٢٥)

الذي يحب الله بعمق ، يصل إلى درجة الإكتفاء بالله ...

الله يملأ قلبه وفكره وكل أحاسيسه ومشاعره ، ويشبعه ، فيشعر بالإكتفاء ، ويقول مع داود «فلا يعوزني شيء» (مز ٢٣: ١) ... ويشعر أنه لا يستطيع أن يضيف شيئاً في قلبه إلى جوار الله . فيعيش سعيداً مع الله ، ويقول له في حب «معك لا أريد شيئاً على الأرض» . بهذا المثال عاش آباؤنا القديسون ، وقد أشبع الله حياتهم .

# ١ ـ ولنأخذ داود النبي كمثال:

كان ملكاً ، بكل ما يحيط الملك من سلطة وعظمة فى ذلك الزمان . وكان تحترماً وكان قائداً للجيش ، وقاضياً للشعب ، ورب أسرة كبيرة . وكان محترماً من الكل ، ومسيحاً للرب . و يبدو أنه ما كان ينقصه شىء من خيرات الدنيا ومتعها ... ومع ذلك ما كان شىء من هذا يشبع قلبه حقاً ، بل يلتى بكل هذا وراء ظهره و يقول :

« واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس ... » ما هى هذه الواحدة التى تنقصك أيها الملك العظيم مسيح الرب ؟ يقول « واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس ، أن أسكن في بيت الرب ... وأتفرس في هيكله » ( مز ٢٧ : ٤ ) ... هناك في هذا الموضع المقدس ، كان يطلب الرب و يقول :

« طلبت وجهك ، ولوجهك يارب ألتمس . لا تحجب وجهك عنى » (مز٢٧: ٩،٨) .

أهذه طلبتك الوحيدة ؟ وماذا عن الملك والجيش والقضاء والأسرة والغنى ؟ كلا يارب، معك لا أريد شيئاً على الأرض «يا الله أنت إلمى

إليك أبكر، عطشت نفسى إليك» (مز٦٣:١) « إلتصقت نفسى بك»، «باسمك أرفع يدى، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم»، «رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك»، «كنت أذكرك على فراشى، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك» (مز٦٣).

إنه الحب الذي علا القلب ، يقول فيه :

« محسوب هو إسمك بارب ، فهوطول النهار تـلاوتى » (مز119).

وماذا عن مشغولياتك يا داود ؟ إنها لا تشغلنى عنك يارب. «سبع مرات فى النهار سبحتك على أحكام عدلك» (مز١١٩)، «فى نصف الليل نهضت لأشكرك»، « سبقت عيناى وقت السحر لأتلوفى جميع أقوالك»، « كلماتك حلوة فى حلقى، أحلى من العسل والشهد فى فى» (مز١١٩).

# حقاً إن الذي يجب الله ، يصغر كل شيء في عينيه ...

إن داود لا يغريه قصره ولا عرشه ، بيل يقول للرب «مساكنك عبوبة أيها الرب إله القوات. تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب... طوبى لكل السكان في بيتك ،يباركونك إلى الأبد» (مز ١٨٤: ١-٤) ، «فرحت بالقائلين لى إلى بيت الرب نذهب» (مز ١٢٢: ١) ، «إخترت لنفسى أن أطرح على عتبة بيت الرب» لماذا ؟ «لأن يوماً صالحاً في ديارك خير من آلاف » (مز ١٠٤٨) .

حقاً « معك لا أريد شيئاً على الأرض » ... إن هذه العبارة هي اختبار حقيق للقلب ومدى علاقته بالرب . لنأخذ مثالاً آخر:

# ـ أبونا إبراهيم ، بهذا الإختبار كانت دعوته ...

لما دعاه الله ، قال له «إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك ، إلى الأرض التي أريك » (تك ١:١٢). وترك إبراهيم وطنه وعشيرته وبيت أبيه ، وقال للرب في قلبه «معك لا أريد شيئاً على الأرض ». وخرج وراء الرب ، وهو كما يقول الرسول «لا يعلم إلى أين يذهب » (عب ٨:١١) ، يكفيه أنه كان ذاهباً وراء الرب .

لم يهتم بالمكان الذى يذهب إليه ، ما هو وأين هو ، إنما كان تفكيره في الرب الذي يذهب معه.

لما صحبه تارح أبوه ، تعطل بسببه بعض الوقت في حاران (تك ١١: ٣١). ولما صحبه لوط إبن أخيه ، حدثت مخاصمة بين رعاة هذا وذاك . ولما فارقه واختار أخصب أرض في المنطقة بدأت البركة تتضاعف على ابرآم .

كيف تعيش يا إبرآم ، وقد أخذ لوط أرضاً « كجنة الله كأرض مصر » (تك١٦: ١١) . وترك لك القفر؟ يقول إبرآم : أنا مع الله ، لا أريد شيئاً على الأرض . يكفيني الرب ونعمته . وفعلاً باركه الرب ، وقال له « إرفع عينيك وانظر ... جميع الأرض التي أنت ترى ، لك أعطها ... » لد « إرفع عينيك وانظر ... جميع الأرض التي أنت ترى ، لك أعطها ... » (تك١٤: ١٣٠) . وعاش ابرآم غريباً ، عقيماً ، ولكن مع الرب .

غربته كانت تتمثل في حياة الخيمة ، وعلاقته بالرب كانت تتمثل في الذبح الذي يبنيه في كل موضع .

وهذا الرجل الغريب، المكتفى بالرب، هو الذى خلص لوطأ من السبى (تك ١٤)، واستقبله ملك سادوم، وملك ساليم، ملكى صادق الذى باركه (تك ١٤:١٤).

ولكن هل حدث في وقت ما ، أن مبدأ « معك لا أريد شيئاً على الأرض » إهتز في قلب أبينا إبرآم ولوقليلاً ؟ نعم ، حدث أنه اشتهى أن يكون له إبن...

# ولما اشتهى أن يكون له إبن ، وقع في تجارب ...

تجربة هاجر (تك ٦٦)، وتجربة قطورة (تك ٢٥). وحتى كما ولد إسحق من ساره، أتته تجربة أخرى، إذ اختبره الله فيه، وقال له «يا إبراهيم ... خذ إبنك وحيدك الذي تحبه، إسحق ... وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» (تك ٢٢: ٢). وإذا بإبراهيم الذي عاش بمبدأ «معك لا أريد شيئاً على الأرض»، إبراهيم الذي يحب الله الحب كله، أخذ إسحق إبنه، وبكر صباحاً جداً، وأخذ معه الحطب والسكين. وربط إبنه فوق الحطب، ورفع السكين ليقدمه ذبيحة ... لذلك بارك الله هذا الإنسان الذي أحبه أكثر من إبنه الوحيد، و بنسله تباركت جميع قبائل الأرض.

كان قلب إبرآم مُركّزاً في الله ، أكثر مما في إسحق ...

قال السيد المسيح « ... ومن أحب إبناً أو إبنة أكثر منى ، فلا يستحقنى » (مت١٠: ٣٧) ، ونقد أبونا إبراهيم هذه الوصية قبل أن يقولها المسيح بأجيال طويلة ...

كان الله بالنسبة إليه أكثر من العشيرة والوطن والأهل والإبن الموحيد ... إنها فضيلة للإنسان أن يحب أهله ، ولكنهم لا يكونون شركاء الله في قلبه .

# داخل محبة الله ، نعم . ولكن إلى جوارها ، لا ...

الإنسان الروحى يحب جميع الناس كجزء من محبته لله . ولكنه لا يحب أحداً ، يشارك الله في حبه ، أو ينافس الله في حبه ، أو يجلس في القلب إلى جوار الله !

# الله لا ينافسه أحد في الحب ، ولا ينافسه شيء ...

ولذلك فالمحبة الحقيقية نحوالله يلزمها التجرد. وفي هذا قال الكتاب « لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم . إن أحب أحد العالم ، فليست فيه عبة الآب ... والعالم يمضى وشهوته معه » ( ١ يو٢: ١٥،١٥) . وقيل أيضاً « عبة العالم عداوة لله » ( يع ٤: ٤ ) ، لا يستطيع أحد أن يعبد ربين أو يخدم سيدين . إما الله ، وإما العالم ... وقد قال الكتاب في ذلك :

# « أية شركة للنور مع الظلمة » ( ٢ كو ٢ : ١٤ ) .

الله هو النور الحقيق . وكل ما هوخارج الله ظلمة . كل ما يتعارض مع الله ومحبت ظلمة . كل ما يتعارض مع الله ومحبت ظلمة . ونحن قد دعينا أن نكون أبناء النور، لا نشترك فى أعمال الظلمة ...

والظلمة متفاوتة فى درجاتها ،أبشعها الخطية . على أن التفاهات أيضاً والماديات ، إن كانت تبعدنا عن الله فهى ظلمة أيضاً ، ليس لنا أن ندخلها إلى قلوبنا .

و يبقى الله وحده، ومعه لا نريد شيئاً على الأرض. نحارب كل شهوة وكل في الله وحده، كما تقولون فى الترتيلة:

ليس لى رأى ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك

لهذا فأولاد الله ، قد يملكون المال ، ولكنه لا يملكهم ...

قد يستعملون العالم ، وكأنهم لا يستعملونه ( ١ كو٧: ٣١) ، «لأن هيئة هذا العالم تزول » . فلا يوضع العالم إلى جوار الله .

# ٣ ـ مثال آخر نذكره هنا ، هو لوط ، ثم إمرأته ...

لوط لم يصل إلى التجرد الذى يحب فيه الرب من كل القلب ، والذى يقول فيه «معك لا أريد شيئاً من العالم » . لذلك إختار الأرض المعشبة ، ولم يختر المكان الذى يستطيع فيه أن يحيا مع الله ! فاذا كانت النتيجة ؟ كانت أنه سبى (تك ١٤) ، وفقد كل أملاكه . ثم أنقذه إبرآم . وأيضاً لوط لم يتعلم درساً ، وكان البار يعذب نفسه يوماً فيوماً عناظر الأشرار . وأخيراً فقد كل شيء في حرق سادوم .

وهنا ظهرت توبة لوط ورجوعه إلى الله . فلما دعاه الملاكان أن يخرج من المدينة وهرب إلى الجبل (تك ١٩) ، لم يقل أملاكى وأغنامى ومالى وأنسبائى ، إنما رضخ أخيراً وقال للرب «معك لا أريد شيئاً من العالم » .

وخرج من سادوم صفر اليدين لا يملك شيئاً ، يكفيه الرب الذي سيبدأ معه من جديد ، من لا شيء ...

أما زوجة لوط ، التي لم تدخل إلى قلبها عبارة «معك لا أريد شيئاً من العالم » فقد نظرت إلى الوراء ، إلى العالم الذي تعلق به قلبها ، فصارت عـمـود ملح ... صارت درساً لكل من يضع إلى جوار الله شهوة أخرى يتعلق بها ...

# ٤ ـ من الأمثلة الجميلة: تلاميذ المسيح ورسله ...

سمعان وأندراوس اللذان «تركا شباكها وتبعاه» (مر١: ١٨). و يوحنا و يعقوب إبنا زبدى ، اللذان «تركا أباهما زبدى في السفينة مع الأجرى وذهبا وراءه» (مر١: ٢٠). ومتى الذي ترك مكان الجباية ، ولم يحفل بمسئولياته . والباقون الذين تركوا بيوتهم وزوجاتهم . وقلب كل منهم يردد عبارة «معك لا أريد شيئاً على الأرض » . و بولس الرسول ، الذي ترك مركزه الكبير وسلطته ، وتحمل الآلام لأجل المسيح ، قائلاً : «خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكى أربح المسيح » ، هكذا أيضاً كانت تربطه بالرب عبارة «معك لا أريد شيئاً على الأرض » .

# كلهم ، بعد أن تركوا كل شيء ، لم يندموا على شيء ...

شعور كل منهم: كيف أريد شيئاً من العالم ، بعد أن أشرق على قلبى هذ النور العظيم ، و بعد أن تعرفت على الرب ، الذى هو أسمى من كل شيء ، الذى وهبته قلبى ، فصرت أنا كلى له ، وصار هو لى .

#### ٥ ـ مثال آخر، هو الرهبان، وتاجر الجواهر ...

الرهبان الذين عاشوا حياة التجرد الكامل ، حياة النسك والزهد ، لا يملكون شيئاً ، بل قد نذروا الفقر الإختيارى ، وارتفعوا فوق مستوى البيت والأولاد ، وفوق مستوى المادة ، وجالوا في البرارى والقفار ، معتاز ين هؤلاء من عظم محبتهم للملك المسيح ، قالوا له «معك لا نر يد شيئاً من العالم » ...

منهم أمراء تركوا الملك ، مثل الأميرين مكسيموس ودوماديوس . وأصحاب مناصب كبيرة تركوا مناصبهم ، مثل الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك . وأغنياء تركوا غناهم مثل العظيم الأنبا أنطونيوس . ومتزوجون تركوا زوجاتهم مثل الأنبا آمون والأنبا بولس البسيط ... كلهم قالوا للرب «معك لا نريد شيئاً على الأرض » ...

لعل هذا يذكّرنا بمثل التاجر الذي قال عنه السيد المسيح «يشبه ملكوت السموات إنساناً تاجراً يطلب لآلىء حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة كشيرة الثمن، مضى و باع كل ما كان له واشتراها» (مت ١٣: ٥٤، ٤٦). هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هي الحياة مع الله، وعشرته والتمتع به، التي من أجلها يبيع الإنسان الحكيم كل ما يكون له، و يقول للرب يكفيني أنت، معك لا أريد شيئاً على الأرض ...

ما أجمل المبدأ الرهباني : الإنحلال من الكل ، للإرتباط بالواحد . أى أن القلب ينحل من كل شيء ، ومن كل أحد ، لكى يرتبط بالواحد الذى هو الله . وهذا الواحد ، هو الذى يشبعه ويملأ كل كيانه ، و يكون سبب سعادته وفرحه . هكذا عاش الآباء ، بفكر منشغل بالله وحده ...

#### ٦ ـ مثال مريم ومرثا ...

زارهما السيد المسيح في بيتها . فانشغلت عنه مرثا بشئون الضيافة ، وهي تظن أنها تفعل خيراً من أجله . أما مريم فجلست عند قدميه ، تتأمله وتستمع إليه ، مركزة كل عواطفها فيه ، ولسان حالها يقول «معك لا أريد شيئاً على الأرض » . وقد طوبها السيد المسيح بقوله عنها إنها اختارت النصيب الصالح . أما مرثا فقال لها الرب : أنت تهتمين وتضطر بين لأجل أمور كثيرة ، والحاجة إلى واحد (لو١٠: ٤١) . لعل مرثا ينطبق عليها قول ذلك الأديب الروحى :

« قضيت عمرك تخدم بيت الرب ، فمتى تخدم رب البيت » حتى الخدمة لا يجوز أن تشغلنا عن عشرتنا بالرب ، كما سنشرح فى صفحات مقبلة إن شاء الله . أما الآن فننتقل إلى مثل آخر هو:

#### ٧ ـ موسى النبي ، بين القصر والبرية ...

موسى النبى كان يعيش فى قصر ملكى ، وكان معتبراً أحد الأمراء ، إبنة فرعون ، وكان يحيط به الغنى والجاه والسلطان. ولكن كل ذلك لم يدخل إلى قلبه ، بل كان قلبه متعلقاً بملكوت الله . لذلك وضع فى قلبه أن يعيش للرب و يقول له «معك لا أر يد شيئاً من العالم » «حاسباً عار

المسيح غنى أعظم من خزائن مصر » «مفضلاً بالأحرى أن يذل مع شعب الله ، على أن يكون له تمتع وقتى بالخطية » (عب ١١: ٢٦،٢٥). وهكذا عاش مع الله كراعى غنم فى البرية ، وكتائه مع الشعب فى سيناء ، تاركاً متع الحياة فى قصر فرعون ، فع الله ما كان موسى ير يد شيئاً على الأرض ... لذلك استحق أن يكون كليم الله ، وأميناً على كل بيته (عد ٢١: ٧) ، «فا إلى فم وعياناً يتكلم الله معه ، وشبه الرب يعاين » . هكذا صارت علاقته مع الله ...

ولأنه مع الله لم يكن ير يد شيئاً على الأرض ، لهذا صار له الله نفسه ، يتحدث معه أربعين يوماً على الجبل ، و يصيره وسيطاً بينه و بين شعبه ، و يقبل شفاعته فيهم ، بل يجعله ينير معه على جبل طابور فى التجلى .

#### ٨ ـ مثال آخر نتعلمه من أخطاء سليمان ورجوعه...

كان سليمان ملكاً عظيماً جداً ، أعطاه الرب عظمة وجلالاً ملكياً أكثر من جميع الذين كانوا قبله في أورشليم ، ومنحه حكمة . ولكن سليمان على الرغم من حكمته لم يقل للرب «معك لا أريد شيئاً على الأرض » ، بل إنه على عكس ذلك قال «بنيت لنفسى بيوتاً ، غرست لنفسى كروماً ، عملت لنفسى جنات وفراديس ... عملت لنفسى برك مياه ... قنيت عبيداً وجوارى ... جعت لنفسى أيضاً فضة وذهباً وخصوصيات قنيت عبيداً وجوارى ... جعت لنفسى أيضاً فضة وذهباً وخصوصيات الملوك والبلدان ، واتخذت لنفسى مغنيين ومغنيات ، وتنعمات بنى البشر سيدة وسيدات ... ومها اشتهته عيناى ، لم أمسكه عنها » (جا ٢:

وفرح سليمان بكل تعبه هذا ، الذى لم يكن مصدره الله ، ولا محبته وعشرته . وفى كل ذلك أخطأ ، حتى أصبح موضوع خلاص سليمان تحيطه علامة استفهام كبيرة ... ! وماذا عن كل تعبه ؟ لقد صار كل هذا التعب باطلاً ، وذكرتنا قصته بلوط في سادوم .

حصاد السنين كلها ، الذى أضاعه لوط فى نار سادوم: السعى وراء الأرض المعشبة ، ولو أدى ذلك إلى ترك مذبح إبراهيم وعشرته ، الكد والكفاح من أجل الثروة ، إحتمال البيئة الفاسدة وعثراتها والتزاوج مع الأشرار... كل ذلك حرقته النار ، وخرج منه لوط بلا شيء ... تماماً مثل كل تعب سليمان ، الذى ختمه بعبارة « الكل باطل وقبض الريح ، ولا منفعة تحت الشمس » ... حقاً إن العلاقة مع الله هى الثابتة والخالدة ، وهي النافعة في هذا العالم وفي العالم الآخر . وماذا ينتفع الإنسان لوربح العالم كله وخسر نفسه ؟!

٩ - إن أعظم مثال بشرى نضعه لعبارة « معك لا أريد شيئاً على
 الأرض » هومثال آبائنا الشهداء ...

الذين أحبوا الله ، ليس فقط أكثر من كل متع الأرض ، وإنما أكثر من الحياة ذاتها ، فقدموا حياتهم من أجله ، واثقين بأن هذه الحياة لها امتداد معه هناك في الأبدية . وهكذا تركوا الدنيا كلها بكل ما فيها ، ومعه لم -ير يدوا شيئاً على الأرض ، ولا حتى أن يعيشوا فيها ...

إن الذي يحب الله ، و يكتنى به ، يكون مستعداً أن يترك أي شيء من أجله ، أو كل شيء من أجله ...

#### ٠١ - والذي يترك من أجل الرب ، يعوضه الرب أضعافاً ...

هوذا الرب يقول «كل من ترك بيوتاً ، أو أخوة أو أخوات ، أو أباً أو أماً ، أو إمرأة أو أولاداً ، أو حقولاً ، من أجل إسمى ، يأخذ مئة ضعف ، و يرث الحياة الأبدية » (مت ١٩: ٢٩). هذا من جهة الجزاء . على أن الذين يتركون شيئاً من أجل الرب ، إنما يتركونه ليس من أجل الجزاء ، إنما من أجل محبتهم للرب التي ملكت كل قلوهم ، بحيث زهدوا كل شيء ، وقالوا للرب : معك لا نريد شيئاً على الأرض .

# ١١ - هذه العبارة ليست في مجال الحب فقط، إنما المعونة أيضاً ...

بهذه العبارة استطاع يعقوب الضعيف الخائف ، أن يتقابل مع أخيه عيسو القوى العنيف ، الذى كان معه أربع مئة رجل (تك ٣٢: ٦) . أما يعقوب فلم يكن معه مثل هذا الجيش ، وليس غير نسائه وأولاده وعبيده وإمائه . ولكن كانت له هذه الصلاة «نجنى من يد أخى ، من يد عيسو، لأنى خائف منه ... وأنت قلت لى : إنى أحسن إليك ، وأجعل نسلك كرمل البحر» (تك ٣٢: ١١، ١٢) . أنا أعتمد على قوتك أنت يارب، ومعك لا أريد شيئاً على الأرض .

#### الإنسان الروحي يرى أن الله هو راعيه وحاميه وحافظه:

إن أحاطت به مشكلة ، يحيلها إلى الله ، فالله هو الذي بحل مشاكله ، وليس هو. يقول للرب: من أنا ، وما هي قوتي ، وما هو فهمي حتى أحل مشاكلي ؟ أنت يارب تعرف مشاكلي أكثر مني ، تعرف الخفيات

والطاهرات، المشاكل الواضحة لى، والمشاكل المستترة عنى، والمشاكل المقترة عنى، والمشاكل المقبلة في الطريق.

بحكمتك يارب تستطيع أن تحل كل مشكلة . وبمحبتك تريد ، لأنى أثنى تساماً أنك تحبنى أكثر مما أحب نفسى ، وتحرص على أكثر مما أحرص على ذاتى . أنا طفل أمامك « وحافظ الأطفال هوالرب » (مز١١٦: ٦) . لذلك أترك كل شيء في يديك ، وأستريح بالإيمان ، واثقاً أنه عندك حلول كشيرة ، وواثقاً بأنه «إن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً تعب البناءون . وإن لم يحرس الرب المدينة ، فباطلاً سهر الحراس » (مز١١٢٧) .

ما دمت ياربى ترى تعبى ، فهذا يكفينى . أنت يا ضابط الكل ، الذى تحفظ العدل على الأرض ، وأنت مر يح التعابى ، تحمل أوجاعنا وآلامنا . لست أشغل نفسى مطلقاً بمشاكلى ، إنما أتركها فى يديك « ومعك لا أر يد شيئاً على الأرض ».

الذي يلتق بالله ، لا يحتاج لقوة خارجية . قوته هي الله ...

لذلك فهو يقول مع المرتل «قوتى وتسبحتى هو الرب ، وقد صار لى خلاصاً » (مز١١٨: ١٤). قوته هى الرب نفسه . لا أسلحة العالم ، ولا المعونة البشر ية «فالإتكال على الرب خير من الإتكال على البشر» (مز١١٨).

ولهذا يقول المرتل أيضاً « إلهنا ملجأنا وقوتنا ، ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا وحداً ... الرب إله القوات معنا . ناصرنا هو إله يعقوب » (مز ٢٠١٠ ؟).

هذا الذى يرى أن قوته هى الله نفسه ، لا يتكل على ذاته ، على مواهبه وذكائه وإمكانياته ، ولا يتكل على ذراع بشرى ، أو على حيل بشرية ، إنما يكفيه الله وحده ، يحارب به ، و ينتصر به ، و يقوده الرب فى موكب نصرته .

لا يفكر كيف يتكلم ، فالله هو الذي يتكلم على فه «لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم » (مت ١٠: ٢٠). ولستم أنتم الذين تدافعون عن أنفسكم ، بل «قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون » (خر١٤: ١٣،١٣). الرب هو قوة لكم. وهو خلاص لكم. والذي يكتنى بالله ، لا تعوزه قوة أخرى. بل يقول للرب «معك لا أريد شيئاً على الأرض ».

# ١٢ ـ وبهذا المبدأ تقدم داود الصبي لمحاربة جليات الجبار...

شاول الملك قدم لداود الأسلحة والملابس الحربية ، ولكنه تركها ولم يستعملها . وتقدم إلى جليات قائلاً «أنت تأتى إلى بسيف و برمح و بترس ، وأنا آتى إليك باسم رب الجنود » ( ١صم ١٧ : ٤٥ ) . نعم يارب ، أنا لا أملك أسلحة مثله ، ولكن معى إسمك وقوتك . ومعك لا أريد شيئاً على الأرض ... وحارب داود بهذه القوة الإلهية التي أغنته عن كل أسلحة الحرب ، لأن الحرب للرب ( ١صم ١٧ : ٤٧) . وهو الغالب في الحروب .

# ١٣ ـ وجدعون في هذا الأمر، علمه الرب درساً ...

لقد جمع ٣٢ ألفاً لكي يقاتل جيش المديانيين ، ولكن الرب رأى هذا

العدد كثيراً، لئلا الشعب إذا انتصر، يظن أنه بقوته وعدده قد انتصر وليس بالرب (قض ٧: ٢). وهكذا ظل الرب ينقص العدد و ينقيه حتى وصل إلى ثلاثمائة فقط، حارب بها جدعون وغلب، لكى يعرف أن القوة هي من الله، ومادام الله معه، فلا يحتاج إلى قوة جيش لكى ينتصر، إنما معه لا يو يد شيئاً على الأرض، لا يعد قوة بشر ية إلى جوار الله.

# ١٤ ـ ومع الله أيضاً ، لا نحتاج إلى حكمة بشرية ...

كشيراً ما يعتمد الحكماء على حكمتهم وفهمهم ، وليس على الله الذى يقول « وعلى فهمك لا تعتمد » (أم٣: ٥) . لذلك إن سرت مع الله ، فلا تبحث عن ذكائك أو حكمتك ، لأن الله « إختار جهال العالم ، ليخزى بهم الحكماء . واختار ضعفاء العالم ليخزى بهم الأقوياء ... لكى لا يفتخر كل ذى جسد أمامه ( ١ كو ١ : ٢٧-٢٧ ) .

إن داود العبى ، الذى قال « ومعك لا أريد شيئاً على الأرض » ، قال قبل ذلك مباشرة ، فى نفس المزمور « وأنا بليد ولا أعرف . صرت كبهيم عندك ، ولكنى معك فى كل حين . أمسكت بيدى اليمنى . برأيك تهدينى . و بعد إلى مجد تأخذنى ... » (مز ٧٣ : ٢٢-٢١) . ليس حكمتى هى التى تهدينى إليك ، إنما أنت تمسك بيدى ، و برأيك تهدينى . ومعك لا أريد شيئاً ...

# ٥١ - مرقس الرسول في كرازته ، كان مثالاً أيضاً ...

جاء يكرز في مصر ، بلا أية معونة بشرية ، و بلا أية إمكانيات . لم تكن له فيها كنائس ، ولا مؤمنون ، ولا أية إمكانيات مادية . وعلى العكس كانت هناك عوائق من الديانات الراسخة ، ومن الفلسفات القوية ، ومن السلطة الرومانية ... ولكن مارمرقس الذى دخل الإسكندرية ماشياً ، وبحذاء مقطوع ، قال للرب فى كرازته «معك لا أريد شيئاً على الأرض » ... وقد كان . وبمعونة الرب وحده ، تمم هذا الرسول خدمته ، وكرز بالكلمة ، وأوجد لله شعباً ...

# ١٦ ـ وكذلك أيضاً الرسل الإثنا عشر في خدمتهم ...

أرسلهم الرب بلا كيس ولا مزود ، بلا ذهب ولا فضة ولا نحاس في مناطقهم (مت ١٠). ومع ذلك لم يعوزهم شيء . لكي يستطيع كل رسول منهم أن يقول للرب «معك لا أر يد شيئاً على الأرض » .

وعند باب الجميل ، لم يكن مع بطرس شيء يعطيه للمتسول الأعرج. ولكنه قال له: الذي لى إياك إعطيه: باسم يسوع الناصري قم وامش (أع ٣: ٦) ... وهكذا كان اسم الرب كافياً ، ومعه لا ير يد الرسول شيئاً على الأرض.

# ١٧ ـ حتى الذات لا نريدها أيضاً ...

فى الخدمة ، يكفيك الرب ، لست تحتاج إلى ذهب ولا فضة ، ولسنت تحتاج إلى حكمة بشرية ، يكفيك الرب الذى يعطيك فأ وحكمة ... وحتى ذاتك أيضاً لست تحتاج . فقد قال الرب « من أراد أن يتبعنى ، فلينكر ذاته » (مر٨: ٣٤).

بل قال أيضاً « من أضاع نفسه من أجلى ، يجدها » (مت١٠١٠). إذن قف أمام الله مجرداً من كل شيء ، تكفيك نعمته . قل له فى إيمان وثقة «معك لا أريد شيئاً على الأرض » ، «صرت كبهم عندك » وأنا لا أعرف ولكن يكفيني «إنني معك في كل حين » .

ولكن هل أنت حقاً لا تريد سوى الله ، أم لك أشياء أخرى تريدها ؟ ... إن كان لك ما تريده إلى جوار الله ، فهذا يمثل خطورة فى حياتك . فما هى ؟ ...

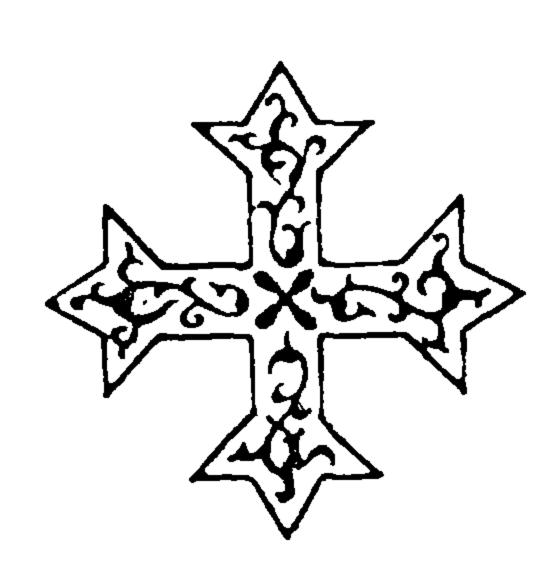

# [٤] نقط الضعف والبدائل

أنت تريد أن تكون سعيداً في حياتك. وللسعادة أسباب. فهل الله هو سبب سعادتك وهو مصدرها؟ أم أن هناك أسباباً أخرى تسعدك بدلاً من الله.

هذه المصادر الأخرى التى تسعدك ، هى نقط الضعف فيك ، والشيطان إذا تعرف على هذه المصادر ، يحاول أن يتعبك .

إن القلب الزاهد في أمور العالم الحاضر، هو حصن لا ينال . لا يستطيع الشيطان أن يجد مدخلاً إليه ، ينفذ منه . ولكن الشيطان يرقبك و يرى ماذا تحب ، وماذا تشتهى ، وماذا يسعدك ؟ لكى يمسكك منه . بل هو أحياناً يعرض عليك أموراً ، فإذا استجبت له ، تكون قد استجبت له ، فيتخذها لمحاربتك .

فى الجنة عرض على أبوينا الأولين ، أن يكونا مثل الله عارفين الخير والشرو فوجدت الفكرة هوى فى قلبيها ، وكانت نقطة ضعف أسقطها بها الشيطان .

# وعلى الجبل ، حاول أن يعرف ماذا يسعد المسيح ...!

كان السيد المسيح يقضى أوقاتاً مقدسة مع الآب، في شركة روحية . فأراد الشيطان أن يعرف: هل يوجد شيء إلى جوار الآب يسعد السيد المسيح، فيغريه به، أو يجذبه منه ...! وهكذا عرض عليه تجربة الخبز: ما

رأيك أن تحوّل الحجارة خبزاً، فتأكل أنت، وتطعم الناس، وتكسب شعبية عن هذا الطريق، وتؤدى رسالتك بهذه الطريقة كمصلح إجتماعي ؟! ورفض المسيح الفكرة، لأن له طريقاً روحياً، يريد به أن يطعم الناس بكل كلمة تخرج من فم الله، لأنه قد جاء لإشباع أرواحهم التي لا تحيا بهذا الخبز... وهكذا فشلت التجربة الأولى.

فجربه الشيطان بالمناظر الروحية ، بأن يلقى نفسه من فوق ، وتحمله الملائكة ، و يرى الناس فيؤمنون! ثم جربه بالملك ، يصير له سلطان على هذه الممالك ، و ينشر الخير بالقوانين الأرضية ... وفشلت هاتان التجربتان أيضاً ، لأن المسيح رفضها ، إذ قد جاء ليُخلِّص ما قد هلك ، وذلك بالصليب .

ولم يجد الشيطان شهوة في هذا القلب القدوس النقى . لم يجد نقطة ضعف واحدة يستخدمها . وكما قال الرب «رئيس هذا العالم يأتى ، وليس له في شيء » . إنه قلب زاهد ، لم تستهوه ممالك الأرض ومجدها ، ولا المناظر المبهرة للناس ، ولا تحويل الحجارة إلى خبز . لا أغراض ولا أهداف جانبية ، غير اللكوت ...

# لعبة الشيطان هي أن يجد شيئاً يسعد الإنسان غير الله ...

أما النفس الزاهدة التي قوى الله مغاليق أبوابها ، وجعل تخومها في سلام ، فهى هذه التي لا يعوزها شيء يستطيع العالم أن يقدمه ، بل هي مكتفية بالله .

فهل توجد في قلبك أية شهوة أو رغبة ، يمكن للشيطان أن يشدك بها ؟

# إن الشيطان مستعد أن يقدم رغبات، حتى للنساك ...

حتى للرهبان ، الذين هجروا العالم وكل ما فيه ، وزهدوا كل شيء ، وماتوا عن العالم ، ونذروا الفقر ، وصلى الدير عليهم صلاة الأموات ... هؤلاء أيضا لا ييأس الشيطان منهم ، بل يقدم لهم أيضاً رغبات ورغبات ... وآمال ، وأشياء يحاول أن يتعلق بها القلب ... ! يضع أشياء في القلب إلى جوار الله ...

# يريد أن يخرج الإنسان من دائرة الإكتفاء بالله ...

فإذا ما الرغبات دخلت وملكت ، تبتدىء سعادة الإنسان تهز ، و يبعد أسلامه يضيع ... و يتحول الهدف عنده . بعدما كان هدفه هو الله ، تصير له أهداف كثيرة ، و يتوه في العالميات ، و يبعد عن الله ...

# و يصبح الله بالنسبة إليه مجرد وسيلة لتحقيق أهدافه ...

إن أراد الله فهو لا يريده لذاته ، وإنما ليحقق له أهدافاً في قلبه يحبها . وإن صلى ، فلا يصلى اشتياقاً لله وحباً ، وإنما يصلى لكى يطلب من الله هذه الرغبات التي يحبها . ولا يصبح الله مركز الحب في قلبه ، إنما مجرد وسيلة ...!

ولنضرب بعض أمثلة لأشخاص ، إكتشف فيهم الشيطان رغبات معينة ، أو وضع هو فيهم هذه الرغبات ، وأصبحت نقط ضعف سقطوا بها ، ولنبدأ بالأشرار أولاً ...

#### ١ ـ آخاب الملك ، وشهوة التملك ...

أراد الشيطان أن يضرب آخاب الملك ضربة تعرضه لغضب الله وتقضى عليه ، فعرض عليه أن يأخذ حقل نابوت اليزرعيلي و يضمه إلى أملاكه . وأعجب آخاب بالفكرة . فسيطرت على قلبه وعلى فكره ، وأفقدته سعادته وسلامه ، ولم يعد يستر يح إلا إذا أخذ الحقل . ورفض نابوت ، وتدخلت إيزابل ... وكان ما كان من قتل نابوت ، ووراثة آخاب له ، وتعرضه لنقمة الله . وهلك آخاب . كانت في قلبه شهوة ، تمثل نقطة ضعف ، يدخل منها الشيطان ...

أما القلب المرتفع فوق مستوى الرغبات ، الذى نصيبه هو الرب ، والرب وحده ، فهذا لا يقدر الشيطان عليه ، إذ لا يجد فيه شهوة يلعب بها لعبة المنح والمنع ...

إنما يقدر على القلب ، الذي تخرجه شهواته عن الله .

# ٢ ـ كانت هذه هي مشكلة يهوذا الإسخر يوطى أيضاً ...

كان تلميذاً للسيد المسيح ، واحداً من الإثنى عشر ، يعيش مع الرب ، ويرى معجزاته ، ويسمع تعليمه ... ولكن السيد لم يكن له كل شيء . كانت ليهوذا رغبات إلى جوار الرب وضعها في قلبه . كان يجب المال الذي يوضع في الصندوق الذي معه . لم يعد الرب هو الكل بالنسبة إلى الأحد عشر الباقين . وإذ لم يستطع يهوذا أن يخدم سيدين ، ضحى بالرب وهلك ...



" " " و بنفس الأسلوب ، كانت هذه هي مشكلة اليهود مع المسيح ...

كانوا ينتظرون المسيا، أى المسيح. ولكنهم ما كانوا يحبونه لذاته و يركزون فيه عواطفهم، إنما كانوا ير يدونه كمجرد وسيلة لتخليصهم من الحكم الأجنبي، من سطوة الرومان، وليؤسس لهم إمبراطورية تعيد حكم داود وسليمان...

كانت هناك في قلوبهم رغبة غير الرب ، رغبة في العمق . وما كان الرب في قلوبهم سوى شيء جانبي لتحقيق هذه الرغبة التي هي الأساس . ولذلك حينا دخل المسيح إلى أورشليم في يوم أحد الشعانين ، ونادوا به ملكاً ، لم ينادوا به كذلك حباً له ، إنما حباً لأنفسهم « ولمملكة داود الآتية » . الذات كانت هي الأساس ، والمملكة والحكم والخلاص من الأعداء ، كل ذلك كان هو الأساس ، وليس المسيح ... ولهذا ، فإنه لما أعلن المسيح أن مملكته هي مملكة روحية ، ليست من هذا العالم ، إنفضوا عنه ودبروا لقتله في نفس الأسبوع !

وأنت ، هل الرب بالنسبة إليك هدف أم وسيلة ؟

عظمة القديسين كانت تكمن في الإكتفاء بالله ...

كان الله هو هدفهم ، وهدفهم الوحيد ، وقد ركزوا كل عواطفهم فيه . ولم تكن لهم رغبات إلى جواره تمثل نقط ضعف يستخدمها .

كان الله هو هدفهم ، وهدفهم الوحيد ، وقد ركزوا كل عواطفهم

فیه . ولم تکن کم رغبات إلى جواره تمثل نقط ضعف يستخدمها الشيطان . لإسقاطهم . لذلك سهل عليهم أن يتركوا كل شيء من أجله ، بكل رضى وفرح .

لم تكن لهم أهداف إلى جوار الله ، أو بدلاً من الله ... !

إن الأشرار لهم نقاط ضعف ، من رغبات تحاربهم ، كما ذكرنا أمثلة من آخاب الملك ، وبهوذا الإسخر يوطى ، واليهود صالبي المسيح . ولكن ماذا عن أولاد الله ؟

# هؤلاء بحاربهم الشيطان ببدائل ، تبدو في ظاهرها مقدسة : ولنذكر الخدمة هنا كمثال ...

إنسان يتعرف على الله ، ويسلك في طرقه ، فيشتاق أن يخدم ... والشيطان لا يمنعه مطلقاً من الخدمة ، إذ أنه بذلك يكشف حيلته ، فيرفضها المؤمن ويقول له «إذهب عنى ياشيطان » ... إنما على العكس يقول له الشيطان «إخدم ، وأنا معك » ...

# و يغرقه في خدمات كثيرة ، حتى ما يجد وقتاً للصلاة ...

تصبح الخدمة كل شىء فى نظره ، يعطيها كل وقته وكل جهده وكل قلبه ، حتى ما يجد وقتاً يتمتع فيه بالله ... تسأله أين صلاتك ؟ أين تأملاتك ؟ أين الساعات القدسة التي تنسكب فيها أمام الله ، فى حب وفى خشوع ، تفتح له قلبك ، وتعطيه من حبك ، وتتمتع بحبه ... ؟!

يقول لمك أعذرني ، أنا مشغول ... تحضير الدروس ، والإفتقاد ،

والنادى ، والحفلات والرحلات ، والصور والجوائز ، والندوات ، والأمور المالية والإدارية الخاصة بالخدمة ، والمكتبة ووسائل الإيضاح ... من أين أجد وقتاً للصلاة ؟ وإن وجدت ، سيسرح فكرى أثناء صلاتى فى كل هذا ...!

# حسن أن يهتم الإنسان بالخدمة ، بكل نشاط وأمانة . ولكن ليس حسناً أن تصر الخدمة بديلاً لله ...

إنها وسيلة روحية يعبربها عن محبته لله ، ويجذب بها الآخرين إلى محبة الله . ولكن لا يجوز أن تتحول الله . ولكن لا يجوز أن تتحول الخدمة من وسيلة إلى هدف . وليس صالحاً للخدام أو للمخدومين أن تجف روحياتهم في مجال الخدمة ، عن طريق العمل المستمر الذي لا يجد وقتاً للصلاة والتأمل .

مرثا كانت تخدم الرب ، خدمة أبعدتها عن الجلوس عند قدميه والإستماع إليه ، فقال لها الرب « أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ، والحاجة إلى واحد » . والإبن الكبير كان يخدم أباه «سنوات هذا عددها » ولكن في مشغوليته لم تسمح له بعلاقات محبة ومودة مع الآب ، فكلمه بأسلوب غير لائق (لوه ١: ٢٨-٣٠) .

# وما أعجب أن تكثر أخطاء الإنسان داخل الخدمة ...

ليس فقط ، أن المشغولية فى الخدمة تبعده عن الصلة المباشرة بالله فى الصلاة والمتأمل والحب ، وإنما ربما باسم « الغيرة المقدسة » يبدأ الخادم حرباً ضد كل ما لا يروقه فى الخدمة ، وربما يعتبر زملاءه زواناً ينبغى

اقتلاعه من حقل الخدمة. وهكذا يشتم و يتشاجر و يعلوصوته، و يدين غيره، و يتهم الآخرين في قسوة وفي غير حب ... و يرى نفسه في كل ذلك بطلاً مدافعاً عن الحق! وقد يقارن بين البر الذي فيه، والخطأ الذي في غيره، كما فعل الفريسي مع العشار...

كل ذلك داخل الخدمة وداخل الكنيسة ... وتبحث أثناء ذلك عن علاقة الخادم بالله ، فلا تجدها . لقد فقد سلامه الداخلى ، وفقد عشرته مع الله ، وفقد الحب . وفيا يحاول أن يقتلع ما يظنه زواناً ، صار هو مثل الزوان ... ! وصارت الخدمة هدفاً ، بدلاً من الله ، وفيها فقد نقاوة قلبه ، والسكتاب يقول «طولى لأنقياء القلب ، لأنهم يعاينون الله » والسكتاب يقول «طولى لأنقياء القلب ، لأنهم يعاينون الله »

#### الخدمة الحقيقية الروحية توصل إلى الله ، وليست بديلاً عنه ...

لهذا إن وجدت الخدمة قد أبعدتك عن صلواتك وتأملاتك وخلوتك وعشرتك مع الله ، أو إن وجدتها قد أثرت على نقاوة قلبك ، أو أفقدتك وداعتك وتواضعك ، إعرف أنها قد انحرفت عن الطريق ، أو أنها استقلت بذاتها عن الله وصارت هدفاً بدلاً منه ...! واحترس منها ، وحاول أن تصحح مسارك ...

# إجلس إلى نفسك ، كما كان يفعل أرسانيوس ، وافحص نفسك ...

كان هذا القديس العظيم يفحص نفسه باستمرار، ليعلم أين هو سائر. كذلك أنت أيضاً، إهدا إلى نفسك وافحص ذاتك، ما هي

علاقتك مع الله ، وهل هو هدفك الحقيق ؟ وافحص كل الوسائط الروحية التي تسلك فيها : هل هي تقربك إلى الله ؟ أم أنت تسلك فيها بطريقة روتينية سطحية بعيدة عن محبة الله ؟ وهل بعض هذه الوسائط صارت هدفاً في ذاتها ، أو انحرفت في الطريق ؟!

#### وكما تحدثنا عن الخدمة ، نتحدث عن الصلاة والتأمل ...

قد تقف لتصلى . ولا يمنعك الشيطان من الصلاة ، بل يراقبك أثناءها ليعطلك عنها بطريقة تناسب ذكاءه وحيله . فينتهز فرصة ورود تأمل روحى جميل لك أثناء الصلاة ، ويقول لك «ما أجل هذا التأمل . لاشك أنه سيفيد الكثيرين إن سمعوه منك » . فإن أعجبتك الفكرة ، يكون قد انحدر بك من الإنشغال بالله إلى الإنشغال بالناس . وهنا يتقدم خطوة أخرى ، فيقول لك «كيف تضمن أن تحتفظ فى ذاكرتك بهذا التأمل الجميل إلى نهاية الصلاة . خذ ورقة واكتبه حتى لا تنساه .

# وهذا يكون قد أحدرك من الله إلى الناس، ومن الصلاة إلى الخدمة، و يعطل صلاتك بطريقة تقبلها ...!

فتترك صلاتك ، وتجلس لتكتب تأملاتك ! وقد تتكرر العملية أكثر من مرة ! وتصبح التأملات بالنسبة إليك ، ليست تعبيراً عن مشاعرك نحو الله وعمق عواطفك من جهته ، إنما تصبح وسيلة لأجل الآخرين ، و يقف الله جانباً ...

#### و يكون الشيطان قد غير تقييم الأمور في نظرك!

يكون قد اقعت بأن تعطى الخدمة قيمة أكثر من الصلاة. و يكون قد نقلك إلى الإهتمام بالناس أكثر من محبة الله و يكون قد حطم قيمة الخشوع في الصلاة والتركيز فيها ، وجعلك تتركها لتجلس وتكتب . وهكذا يشغلك عن الله بطريقة ما ... ! وشيئاً فشيئاً يغير تقيم الصلاة تماماً في نظرك ...

وربما يحاربك محاربة من نوع آخر في تأملاتك ، ويجعلها مجالاً للكبرياء والمجد الباطل ، بدلاً من خدمة الآخرين ومنفعتهم . وذلك بأن تقولها لا بروح الخدمة ، إنما بروح التباهى والإفتخار . وإذا بالصلاة والتأمل ، قد استخدمها العدو لضررك ، ولإبعادك عن الله ، وإذا بالخدمة قد أعطاها مفهوماً آخر .

#### وقد يعطى العمل في فكرك قيمة أكثر من الصلاة!

يلهيك فى أى نشاط يسميه «الخدمة»، وقد يكون خالياً من أى نفع روحى. و بسبب هذا العمل يبعدك عن الصلاة، أو يقول لك إن العمل صلاة! أما صلواتك فلتكن فى أى وقت، وفى أى وضع ... وأنت سائر فى الطريق، أو وأنت جالس، أو وأنت تتكلم مع الناس، بدون الصلاة الخاشعة المركزة التى تشعر فيها فعلاً أنك واقف أمام الله ...

#### إنها محاربات من العدو، حتى في الوسائط الروحية ...

أما أنت يا حبيب الله ، فلتكن متيقظاً . وليكن الله أمامك في كل حين . وليكن الله أمامك في كل حين . وليكن لك الإفراز الذي تفهم به حيل العدو . فتحتفظ بالله في قلبك على الدوام ، وليكن هو هدفك وقمة إهتمامك .

واحترس من الخطايا المحببة ، التي تلبس ثوب الفضيلة ، والتي تأتيك في ثياب الحملان ، غير كاشفة عن حقيقتها ...

[0] التدرج

#### إجعل الله هدفاً لك ، وتقدم نحوه خطوة خطوة ...

طبيعى أنك لا تستطيع أن تبدأ حياتك الروحية بالكمال ، وأن يكون الله هو الكل بالنسبة إليك . ولكن إبدأ بأن تعرف الله ، على أن تنمو في هذه المعرفة . وأن تحب الله ، وتنمو في هذا الحب . وتعطى الله من قلبك ، وتنمو في الإعطاء وتفتح داخلك لله ليسكن فيه ، وتوسع مكان سكناه .

#### درب نفسك أن تترك باستمرار بعض ما تحبه لأجل الله ...

إلى أن يأتى الوقت الذى تستطيع فيه أن تترك كل شىء لأجله. خذ الصوم مثلاً: هل هو مجرد ترك طعام شهى لأجل الله ؟ كلا، وإنما هذا الصوم هو تمهيد لأن تترك كل ما تشتيه من أجل الرب. إنه فترة روحية ، تقوى فيها الروح على الجسد، لتقترب إلى الله ، و يزداد إقترابها يوماً بعد يوم .

وكلها تقل محبتك للعالميات ، تزداد محبتك لله . المهم أنك لا تقف عند خطوة معينة ، إنما تقدم باستمرار .

#### كن كالبذرة ، التي تصير شجرة ، ثم تنمو وتنمو ...

قال السيد الرب « هكذا ملكوت الله: كأن إنساناً يلق البذار على الأرض ، وينام ويقوم ليلاً ونهاراً والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف ، لأن الأرض من ذاتها تأتى بثمر ، أولاً نباتاً ، ثم سنبلاً ، ثم قحاً ملآن في السنبل » (مر٤: ٢٦-٢٨).

هكذا طبيعة النمو: بذرة ، عشب ، نبات ، سنبل ، ثمر ...

هات أية بذرة ، والقها في الأرض ، فإنها لا تتوقف عن النمو. وإن صارت شجرة ، تظل الشجرة كل يوم تنمو ، بل كل ساعة وكل لحظة . النمو هو طبيعة فيها ، سواء لاحظت أنت هذا يومياً أولم تلاحظ . طبيعي أنك إذا غبت فترة عنها ، وأتيت ستجد النمو واضحاً ... والشجرة لا تمل من الصعود ، ولا تتوقف .

كن أنت مثل هذه الشجرة ، التي تطلع دامًا إلى فوق ، وتمتد يميناً ويساراً . وتتدرج من بذرة تحت الأرض ، إلى نبات فوق الأرض ، إلى كيان ينمو و يعلو و يكبر ، وكمثال حبة الخردل التي تشبه بها الملكوت ... هكذا أنت خذ درساً من الشجرة التي تنمو . خصص وقتاً لله ، واجعل هذا الوقت يزيد بالتدريج . واعط من عاطفتك وحبك لله . وجاهد أن يزيد هذا الحب يوماً بعد يوم ، وتظهر هذه الزيادة واضحة في حياتك وعلاقتك بالله .

ولكن إحذر ... إن لم تستطع أن تنمو ، وتوقفت ... إحدر إن لم تستطع أن تنمو ، وتوقفت ... إحتراس ، من أن ترجع إلى الوراء ... وحينئذ يقول لك الرب «عندى عليك ، أنك تركت محبتك الأولى » رقع: ٤).

إنها مأساة حقاً ، أن محبة الإنسان لله ، بدلاً من أن تزداد ، تتوقف ، ثم تفتر أو تبرد ، و يرجع إلى الوراء ، و يشتهى يوماً من الأيام السابقة ، أيام حرارة الروح ، فلا يجدها . و يصرخ قائلاً «ياليتني كما في الشهور

الــــالفة ، وكالأيام التى حفظنى الله فيها ، حين أضاء سراجه على رأسى ، و بنوره سلكت فى الظلمة » ( أى ٢٩: ٣،٢).

إن كنت ترجع إلى الوراء ، فمتى تصل أيها الأخ ؟ ومتى تصلين أيتها الأخت ؟ والمشوار أمام كل منكما طويل ، والهدف ما يزال بعيداً . للأخت ؟ والمشوار أمام كل منكما طويل ، والهدف ما يزال بعيداً . لقد عرفت الله . هذا حسن جداً . ليتك تنموفى المعرفة .

#### لكن لعلك تسأل: ما حدود هذا النمو؟

إن شئت الصراحة ، لا حدود ...

أنت اصطلحت مع الله بالتوبة ، وكونت معه علاقة في النقاوة ، وسرت في طريقه بالحبة ، عاشرته وصادقته وأحببته . وماذا بعد ؟ يقول الرسول : «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم . وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة ، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ، ما هو العرض والطول والعمق والعلو ، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة ، لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » (أف ٣: ١٩) .

# « لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » ... ما أعجبها عبارة!

إننى أقف أمام هذه العبارة مذهولاً ، لا أعرف ... كلما حاولت أن أغوص إلى أعماقها ، أجدها أعمق من فهمى ومن إدراكى ... ! حقاً من منا يستطيع أن يدرك «كل ملء الله » ... ؟ ومن منا يستطيع أن يقترب من هذا الله ... ؟ أو على الأقل ملء الحبة ، التي تربط الإنسان بالله ... ؟ أن عبارة أخرى أخف ، هى قول الرسول :

# « إمتلئوا بالروح » ( أف ٥ : ١٨ ) ...

ليس فقط أن تكون لك علاقة بالروح ، أو خضوع وطاعة للروح ، أو أن يحل عليك الروح ، بل أن تمتلىء بالروح ... لا يخلو جزء منك من ملء الروح ، لا قلبك ، ولا فكرك ، ولا حواسك ... الروح يملأ كل ما فيك . ما أعظمها درجة ... !

فهل وصلت إلى الإمتلاء بالروح؟ هل فرغت ذاتك من كل شيء آخر، لكي عيلاً الروح كل ما فيك، فتحيا بالروح، و بالروح تميت أعمال الجسد (رو٨:١٣)؟

أنظر إلى قول القديس يوحنا الرسول في سفر الرؤيا «كنت في الروح، في يوم الرب» (رؤا: ١٠) . ولأنه كان في الروح، رأى الساء مفتوحة، ورأى عرش الله، ورأى السيد المسيح و وجهه كالشمس في قومها ... كل ذلك، لأنه كان في الروح ... إذن ما معنى عبارة « الإمتلاء بالروح » ؟ وكيف يصل الإنسان إلها ؟

### إن لم تصل إليها ، لا تقف . سر نحوها ...

إعرف أنك إن كنت سائراً نحو هدف معين ، وقطعت نصف الطريق إليه أو ثلاثة أرباعه . فأنت لم تصل بعد إلى غايتك ، فيجب أن تكمل مسيرتك نحو هدفك ، بكل أمانة . يعز بك قول المرتل في المزمور الكبير «طوباهم الذين بلا عيب ، في الطريق » (مز١١١٩) .

من باكر. وقل مع الرسول:

#### « ليس إنى قد نلت أو صرت كاملاً ، لكنى أسعى لعلى أدرك »

و يشرح ذلك بقوله « أيها الأخوة ، أنا لست أحسب نفسى أنى قد أدركت . ولكنى أفعل شيئاً واحداً ، إذ أنا أنسى ما هو وراء ، وأمتد إلى ما هو قدام . أسعى نحو الغرض ... » (فى ٣: ١٢-١٢) . سر مع القديس بولس أيها الحبيب ، وامتد معه إلى قدام ...

# كل يوم بمر عليك ، فليقربك إلى الله بالأكثر ...

فى بموك الروحى ، وفي علاقتك بالله ، إجعل كل يوم يمر عليك ، يزيدك معرفة بالله ، ويزيدك حبأ له ، والتصاقأ به ، وثباتاً فيه . ويزيدك حبأ له ، والتصاقأ به ، وثباتاً فيه ، ويزيدك خدمة له وبناء لملكوته . وفيا أنت تقترب كل يوم إلى الله ، إحترس من المعطلات التي تقابلك في الطريق .

#### إحترس من الأهداف الجانبية ، التي تعوقك عن الله ...

الله هو هدفك الوحيد ، وليس لك هدف آخر غيره . ولكن العدو إذ يهر يد أن يعطلك ، يقدم لك في مسيرتك الروحية ـ أهدافاً أخرى جانبية ، ربما تبدو سليمة أمامك . ولكن القصد منها هو تعطيلك عن التركيز في الله ومحبته ... فاحترس منها .

صدقنى ، إن ملائكة الله فى الساء أو وهى «مرسلة للتحدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص » (عب ١٤:١) ، هذه الملائكة تعجب جداً ، إذ تجدنا متمسكين بأمور تافهة ، جاعلين منها أهدافاً تعطل مسيرتنا نحو الله !

منحتمة حقاً ، إن كل رغبة غير الله ، هي رغبة تافهة ، ولا يمكن أن تشبع القديس أوغسطينوس ، مناجياً الله في اعترافاته:

#### « ستظل قلوبنا قلقة ، إلى أن تجد راحتها فيك »

إن الله إن رآنا بدلاً من الإمتداد إلى قدام ، في الطريق إليه ، قد توقفنا عند بعض الأهداف الجانبية ، فشغلتنا عنه ، ووهبناها من الوقت والجهد والصحة والعاطفة والإهتمام ، ما كان يجب أن نقدمه إليه هو ، الهدف الحقيق وحده ... فإنه يقول لنا نفس العبارة التي قالها قديماً للشعب التائه في البرية :

#### « كفاكم قعوداً في هذا الجبل » (تث ١:٢)

إمتد إذن إلى قدام . ولا تسمح لأى شيء أن يعطلك في الطريق . كل محبة تشغلك عن محبة الله ، أو تحاول أن تحل بدلاً من محبة الله في قلبك ، وكل رغبة أو شهوة تسبب لك فتوراً في روحياتك ، إقلعها والقها عنك ... واحتفظ بالله وحده في قلبك ، لا ينافسه شيء ، ولا ينافسه أحد ... وليكن الرب معك ، يقويك و ينميك ،

و يقود خطواتك إليه .

آمين







يا أخى القارىء:
هل عرفت الله؟
وهل بدأت علاقة معه؟
وهل بدأت علاقة معه؟

وهل علاقتك بالله أخذت تنمو، حتى صار هو الأول في كل اهتماماتك ومشاعرك؟

وهل نمت علاقتك به، حتى صار هدفك في الحياة، ونصيبك الوحيد منها؟

وهل استطعت أن تقول له « معك لا أريد شيئاً على الأرض ».

إنها سلسلة عن الله والإنسان، يحدثك هذا الكتاب عن أولى حلقاتها.

شنوده الثالث

